الدكتور فاضل صائح التّامراني

علاطرت و الدين الدين المالية ا



ڟڒٳؿٚڪؿؽ*ؽ* 

#### ( حقوق الطبع محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من المؤلف.

- الموضوع: تفسير
- العنوان: على طريق التفسير البياني ١ ١٤
- تأليف: الدكتور فاضل صالح السامرائي

ٱلطَّنْعَةُ ٱلَّاوُلَى ١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م ISBN 978-614-415-267-6



- الطباعة : مطابع يوسف بيضون بيروت / التجليد: شركة فؤاد البعينو للتجليد بيروت
  - الورق: كريم / الطباعة: لونان / التجليد: كرتونيه
  - القياس: 17×24 / عدد الصفحات: 1656 / الوزن: 3200 غ

بيروت - لبنان - ص.ب: 113/6318 برج أبي حيدر - شارع أبو شقرا تلفاكس: 817857 1 1961 +961 1 705701 جوال: 961 3 204459 +961

دمشق - سورية - ص.ب: 311 حلبوني - جادة ابن سينا - بناء الجابي تلفاكس: 2225877 11 963 +963 11 2228450



website: www.ibn-katheer.com / e-mail: info@ibn-katheer.com









# علاظرت ق النوم المراكادي

مَاْليف الدّكتور فاضل صالح السَّامراني

> ٱلجُنْءُ ٱلرَّابِعُ سُورة الانباع





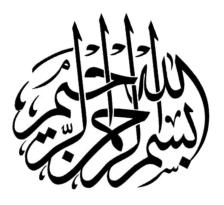





# ٩

# سب الدرخ الجيم

إن هذه السورة مرتبطة بخواتيم السورة التي قبلها وهي سورة (طه) من أكثر من وجه منها:

١ ـ أنه قال في خواتيم سورة طه:

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُسَمَّى ١

وقال في أول سورة الأنبياء:

﴿ ٱقْتَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ١

ومما قيل في الأجل المسمى المذكور في آية طه أنه يوم القيامة (١) وهو موعد الحساب.

٢ ـ قال سبحانه في خواتيم سورة طه:

﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ فَإِنَّ اللَّهُ وَلَدْ كُنتُ بَصِيرًا فَ قَالَ كَذَلِكَ أَنتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينًا فَكَذَلِكَ ٱلْيُومَ نُسَىٰ فَأَنَّ فَي عَلَىٰ فَي وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا فَي قَالَ كَذَلِكَ أَنتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينًا وَكَذَلِكَ ٱلْيُومَ نُسَىٰ فَي اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

أي أتتك أياتنا فأعرضت عنها.

<sup>(</sup>١) انظر روح المعاني ١٦ / ٢٨٠.



وقال سبحانه في أول سورة الأنبياء: ﴿ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ فَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ فَكَ فكلتا الآيتين في المعرضين عن آيات ربهم.

٣ ـ قال في أواخر سورة طه: ﴿ فَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
 رَبِّكَ ﴿ فَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ

وقال في أول سورة الأنبياء: ﴿ وَأَسَرُّواُ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلَ هَـٰذَاۤ إِلَّا بَسَرُّ مِتْلُكُمُ ۗ أَفَتَأْتُوكَ ٱلسِّحْرَ وَأَسَرُوكَ ۚ أَنَّ مَا الْعَلَامَ اللَّهِ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ مُعَالًا اللَّهُ اللَّالِمُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللللِّلْمُ اللللَّا اللَ

وقال فيها أيضًا: ﴿ بَلُ قَالُواْ أَضَعَاثُ أَحَلَمِ بَلِ اَفْتَرَاهُ بَلَ هُوَ سَاعِرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَسَاعِرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَالْمُره فِي طه أَن يصبر على ما قالوه في الأنبياء.

٤ ـ وقال في أواخر طه:

﴿ وَقَالُواْ لَوُلَا يَأْتِينَا بِنَايَةِ مِن رَّبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَقَالُ فَي أُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا فِي ٱلصَّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ وَقَالَ فَي أُولَ الْأَنبِياء:

﴿ فَلْمَا أَنِنَا بِكَايَةِ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ١

فكلتا الآيتين في طلب آية.

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما ذكر: ﴿ قُلُ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُواً ﴾ [طه: ١٣٥] قال مشركو قريش: محمد يهددنا بالمعاد والجزاء على الأعمال ، وليس يصح ، وإن صح ففيه بعد فأنزل الله تعالى: ﴿ ٱقۡرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦ / ٢٩٥ وانظر كتابنا (التناسب بين السورة في المفتتح والخواتيم)



# نبب ابتار خمالتيم

## ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ١

\* \* \*

يحتمل أن يكون أصل التعبير (اقترب حساب الناس) ثم (اقترب الحساب للناس) بذكر اللام التي تفيد الاختصاص والاستحقاق.

ثم قدم الجار والمجرور للاهتمام والتهويل وهو المهم فقال: (اقترب للناس الحساب) ، ثم أضيف (الحساب) إليهم ليكون مختصًا بهم ، وفيه تهديد أكبر فقال: ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾.

ثم إن ﴿ أَقَرَبَ ﴾ يفيد المبالغة في القرب ، فإن (افتعل) أدل على المبالغة من (فَعَل) ، والأصل (قرب).

وقيل: إن اللام متعلقة بـ (اقترب) ، واللام بمعنى (إلى) أو معنى (من) ، والمعنى (اقترب من الناس حسابهم) أو (اقترب إلى الناس حسابهم). وقد ذكر هذين الاحتمالين صاحب (الكشاف) فقال: «هذه اللام لا تخلو من أن تكون صلة لـ (اقترب) ، أو تأكيدًا لإضافة الحساب إليهم ، كقولك: (أزف للحي رحيلهم) ، الأصل: أزف رحيل الحي ، ثم أزف للحي الرحيل ، ثم أزف للحي رحيلهم . . ومنه قولهم: (لا أبالك) لأن اللام مؤكدة لمعنى الإضافة . . . والمراد اقتراب الساعة ، وإذا اقتربت الساعة فقد اقترب ما يكون فيها من الحساب والثواب والعقاب التربت الساعة فقد اقترب ما يكون فيها من الحساب والثواب والعقاب



وغير ذلك. ونحوه: ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْـ دُٱلْحَقُّ ﴾ [الأنبياء: ٩٧]» (١).

ومنع قسم من النحاة أن يكون (للناس) متعلقًا بالحساب؛ لأن (الحساب) مصدر ولا يتقدم معموله عليه. جاء في (البحر المحيط): «و(للناس) متعلق باقترب... وأما جعله اللام تأكيدًا لإضافة الحساب إليهم مع تقدم اللام ودخولها على الاسم الظاهر فلا نعلم أحدًا يقول ذلك ، وأيضًا فيحتاج إلى ما يتعلق به ، ولا يمكن تعليقها بـ (حسابهم) لأنه مصدر موصول ولا يتقدم معموله عليه» (٢).

وذهب بعضهم إلى إجازة ذلك ، جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأنا لا أرى منعًا من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفاً أو شبهه نحو قولك: (اللهم ارزقني من عدوك البراءة وإليك الفرار) ، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ ﴾ [النور: ٢] ، وقال: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ ﴾ [الصافات: ١٠٢]... ومثله في كلامهم كثير ، وتقدير الفعل في مثله تكلف» (٣).

ونحوه قوله: ﴿ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴾ [الكهف: ١٠٨] ، وقولهم: (اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجًا ومخرجًا) ، وجعل الظرف متعلقًا بمحذوف حالاً من المصدر تكلف(٤).

إن تقديم الجار والمجرور (للناس) احتمل معنيين:

الأول: أنه بمعنى اقترب من الناس أو إليهم فيكون متعلقًا بالفعل (اقترب). وعليه الأكثرون.

والمعنى الآخر: أن يكون متعلقًا بالحساب، أي اقترب الحساب

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲ / ۳۲۰.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦ / ٢٩٥\_٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) شرح الرضى على الكافية ٣ / ٤٠٦.

<sup>(</sup>٤) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ٢ / ٢٢.



للناس ، أي حساب الناس. كما أجازه جماعة من النحاة.

فأفاد التقديم المعنيين واحتملهما ، بخلاف ما لو أخر الجار والمجرور فقال: (اقترب الحساب للناس).

ثم إن تقديم (للناس) سوّغ ذكر الضمير في الحساب فقال: (حسابهم) ، ولو أخر الجار والمجرور فقال: (اقترب حساب الناس) أو: الحساب للناس لم يكن للضمير موضع.

فذكر في التعبير: الناس مع ضميرهم ، وهذا يفيد ضربًا من التأكيد.

وفي إسناد الاقتراب إلى الحساب تهويل وتفخيم ، فكأن الحساب يحث السير والسعي للوصول إليهم ، فهو استعارة تمثيلية ، فكأن الحساب شخص مغير معجل الإغارة للوصول إلى الناس.

جاء في (تفسير أبي السعود): "وفي إسناد الاقتراب المنبئ عن التوجه نحوهم إلى الحساب مع إمكان العكس بأن يعتبر التوجه والإعراض من جهتهم نحوه من تفخيم شأنه وتهويل أمره ما لا يخفى لما فيه من تصويره بصورة شيء مقبل عليهم لا يزال يطلبهم ويصيبهم لا محالة" (١).

وجاء في (التحرير والتنوير): «الاقتراب مبالغة في القرب. . .

وفي إسناد الاقتراب إلى الحساب استعارة تمثيلية ، شبه حال إظلال الحساب لهم بحالة شخص يسعى ليقرب من ديار ناس.

ففيه تشبيه هيئة الحساب المعقولة بهيئة محسوسة وهي هيئة المغير والمعجّل في الإغارة على القوم يلح في السير تكلفًا للقرب من ديارهم وهم غافلون عن تطلب الحساب إياهم كما يكون قوم غارين معرضين

تفسير أبي السعود ٣ / ٦٨٢.



عن اقتراب العدو منهم» (١).

### ﴿ لِلتَّاسِ﴾

قيل: إن المقصود بالناس مشركو مكة ، وقيل: المشركون مطلقًا ، وقيل: هو عام في منكري البعث $\binom{(7)}{}$  ، وقيل: إن المراد بالناس العموم $\binom{(9)}{}$  .

والذي يبدو أن المقصود بالناس كل من اتصف بالغفلة والإعراض. وإطلاق لفظ الناس على هؤلاء من باب المجاز المرسل والعلاقة الكلية ، فقد ذكر الكل وأراد قسمًا منهم.

جاء في (الكشاف): «وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالناس المشركون. وهذا من إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم وهو ما يتلوه من صفات المشركين» (٤).

## ﴿ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾

وصفهم بالغفلة والإعراض ، وقيل: إن هذين الوصفين ظاهرهما التنافي ، فإن الغافل غير المعرض ، فإن المعرض عن الشيء إنما يكون إذا كان ذاكرًا له.

وقيل: إنهما وصفان باعتبار حالين مختلفين ، فإنهم غافلون فإذا ذكرتهم أعرضوا. جاء في (الكشاف): «وصفهم بالغفلة مع الإعراض ، على معنى أنهم غافلون عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم . . . وإذا قرعت لهم العصا ونبهوا عن سنة الغفلة وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم

<sup>(</sup>۱) التحرير والتنوير ۱۷ / ۸\_۹.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف ٢ / ٣٢٠ ، البحر المحيط ٦ / ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٣ / ٣٨٤.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢ / ٣٢٠.



من الآيات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا" (١).

وجاء في (البحر المحيط): «وأخبر عنهم بخبرين ظاهرهما التنافي لأن الغفلة عن الشيء والإعراض عنه متنافيان، لكن يجمع بينهما باختلاف حالين. أخبر عنهم أولاً أنهم لا يتفكرون في عاقبة أمرهم بل هم غافلون عما يؤول إليه أمرهم.

ثم أخبر عنهم ثانيًا أنهم إذا نبهوا من سنة الغفلة وذكروا بما يؤول إليه أمر المحسن والمسيء أعرضوا عنه ولم يبالوا بذلك» (٢).

وقال: (في غفلة) بذكر (في) الظرفية، ولم يقل: (غافلون)، للدلالة على أنهم ساقطون في الغفلة وأن الغفلة محيطة بهم من كل الجهات وهم مغمورون فيها. جاء في (التحرير والتنوير): «ودلت (في) على الظرفية المجازية التي هي شدة تمكن الوصف منهم، أي وهم غافلون أشد الغفلة حتى كأنهم منغمسون فيها أو مظروفون في محيطها» (٣).

ولم يرد نحو هذا التعبير في القرآن الكريم إلا في اليوم الآخر.

قال تعالى: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ [مريم: ٣٩].

وقال: ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنْ فَكُواْ يَنْ فَكُواْ يَنْ فَكُواْ اللَّهِ مِنْ هَاذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٧].

وقال: ﴿ لَقَدُ كُنُتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدُ ﴾ [ق: ٢٢].

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦ / ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٧ / ١٠.



وآية الأنبياء هذه.

وذلك أشد الغفلة.

وجاء بالإعراض بالصيغة الاسمية فقال: ﴿ مُعْرِضُونَ ﴾ للدلالة على الثبات والدوام.

والوصف بالإعراض الثابت الدائم مناسب لهذه الغفلة العظيمة الغامرة. وفي الآية مبالغات عديدة منها:

أنه قال: ﴿ أَفْتَرَبَ ﴾ ولم يقل: (قرب) وهو مبالغة في القرب.

وقال: (للناس) فأطلق الكل على الجزء وهم المشركون أو المتصفون بهذين الوصفين وهو مبالغة.

وقدم الجار والمجرور للاهتمام والتهويل ، هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى أنه أفاد التوسع في المعنى ، فقد يحتمل أن يكون ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ متعلقًا بالحساب ، فأفاد معنيين وهو توسع في المعنى.

وأضاف الحساب إلى الناس فقال: ﴿ حِسَابُهُمْ ﴾ تهويلاً وإنذارًا شديدًا ، ولم يقل: (اقترب للناس الحساب).

وقال: ﴿ فِي غَفْ لَةٍ ﴾ ولم يقل: (غافلون) للدلالة على تمكن الغفلة منهم وأنهم ساقطون فيها كالساقط في اللجة.

وقال: ﴿ مُّعْرِضُونَ ﴾ بالاسم للدلالة على الثبات والدوام.

وجمع بين الغفلة والإعراض. فهم في غفلة فإذا ذُكّروا أعرضوا.

# 4

# ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم مُحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١

ذكر من مظاهر إعراضهم أنه ما يأتيهم شيء من القرآن يذكّرهم إلا استمعوه وهم في لعب ولهو غير ملتفتين إلى شيء من ذلك.

وقال: ﴿ مَا يَأْنِيهِم ﴾ فنفاه بـ(ما) للدلالة على شأنهم في الحال. ولم يقل (لا يأتيهم) فينفيه بـ (لا) التي تدل على نفي المضارع في المستقبل غالبًا ، وإنما ذكر حالتهم آنذاك ، وذلك أن (ما) النافية إذا دخلت على المضارع أفاد الحال.

وقال: ﴿ يَأْنِيهِم ﴾ للدلالة على تجدد الإتيان واستمراره ، ولم يقل: (ما أتاهم) التي قد تفيد حالة من حالات الماضي.

وقال: ﴿ مِّن ذِكْرِ ﴾ بـ (من) الاستغراقية التي تفيد التوكيد والاستغراق، فهم يعرضون ويلهون عن كل ذكر يأتيهم من ربهم وليس عن ذكر دون ذكر.

قال: ﴿ مِّن رَّبِهِم ﴾ وهذا أسوأ شيء ، فإن الذكر إنما هو من ربهم الذي هو خالقهم ومربيهم ورازقهم ومتولي أمرهم. وهذا أسوأ إعراض. فإنه لو كان اللهو والإعراض عن الذكر من جهة أخرى لكان أقل سوءًا ونكرًا ، فكيف وقد أتاهم الذكر من ربهم؟!

ثم قال: ﴿ مُحَدَثٍ ﴾ أي جديد ينزل إليهم بعد ذكر سابق. فهم يعرضون عن كل ذكر ينزل على ما فيه من فنون الموعظة والتذكير.

ثم قال: ﴿ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ ﴾ ولم يقل: (سمعوه) مجرد السماع من دون معرفة بما فيه ، وإنما استمعوا الموعظة وأدركوا مغزاها ومع ذلك استمعوها وهم يلعبون لاهين عابثين غير عابئين بها ولا ملتفتين إليها بل استمعوها لاهين ساخرين.

جاء في (الكشاف): «قرر إعراضهم عن تنبيه المنبه وإيقاظ الموقظ



بأن الله يجدد لهم الذكر وقتًا فوقتًا ، ويحدث لهم الآية بعد الآية والسورة بعد السورة ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة لعلهم يتعظون ، فما يزيدهم استماع الآي والسور وما فيها من فنون المواعظ والبصائر التي هي أحق الحق وأجد الجد إلا لعبًا وتلهيًا واستسخارًا.

والذكر: هو الطائفة النازلة من القرآن» (١).

وقال ههنا: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِهِم مُّحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾

فقال: (من ربهم).

وقال في الشعراء: ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّمْنِ ثُمِّدَثٍ إِلَّا كَانُوَاعَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾ فقال: (من الرحمن)

وذلك أنه ذكر في سياق آية الأنبياء صفات أشد سوءًا مما ذكره في الشعراء مما يبعدهم عن الرحمة.

فقد ذكر في الشعراء أنهم معرضون عن الذكر ، وقال: ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتَوُا مَا كَانُواْ بِهِ عِسْنَهُ زِءُونَ ۞ ﴿ فَذكر أَنه ستأتيهم الأنباء ولم يقل سيأتيهم العذاب.

في حين قال في سورة الأنبياء إنهم في غفلة وإنهم معرضون ، وإنهم يستمعون الذكر وهم يلعبون ، لاهية قلوبهم ، وإنهم قالوا عن رسولهم ليس إلا بشرًا ، وإن ماجاء به سحر ، وإنه أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ، وإنهم أرادوا آية كما أرسل الأولون.

فكانوا أبعد عن الرحمة.

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲ / ۳۲۰.



وقال أيضًا: ﴿ مَآءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞ .

وقال: ﴿ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ .

وقال: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١

وقال: ﴿ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١

وقال: ﴿ بَلَ نَقَذِفُ بِٱلْحَقِ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُم فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﷺ

كل هذا لا يناسب الرحمة لأنه في مقام الإهلاك.

وأما في الشعراء فقد قال: ﴿ لَعَلَكَ بَنْخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ لَهَا اللهِ أَرحم بك من ذلك.

وقال: ﴿ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِ عَيْنَهُ رَءُونَ ﴿ فَهُ فَذَكَرَ أَنْهُم تَأْتِيهِمُ الْأَنْبَاء ولم يذكر العقوبة.

ثم ذكر من مظاهر رحمته في الأرض فقال: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْأَ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْلِمَنَّنَا فِيهَامِن كُلِّ زَفْج كَرِيمٍ ﴿ أَلَا لَكُنْ فَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

ثم كرر قوله: ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ ثماني مرات في السورة.

ثم قال: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ﴿ فَذَكُو الْعَزِيزِ الرحيم تسع مرات. فناسب ذلك ذكر اسمه (الرحمن).

فناسب ذكر (الرب) في آية الأنبياء ، وذكر الرحمن في آية الشعراء.

جاء في (ملاك التأويل) في سبب الاختلاف بين هاتين الآيتين: «أن اسمه سبحانه (الرحمن) يغلب وروده حيث يراد الإشارة إلى العفو والإحسان والرفق بالعباد والتلطف والتأنيس...

وأما اسمه الرب فيعم وروده في طرفي الترغيب والترهيب. . . ولما



تقدم قبل آية الأنبياء من الأخبار ما طيّه وعيد وترهيب مع تلطفه سبحانه بهم بتذكيرهم لم يكن ليناسب ذلك ورود اسمه الرحمن.

ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ أشد تخويفًا للمخاطبين. . .

وأما آية الشعراء فمبنية على تأنيس النبي على وإعلامه أن توقف قومه عن الإيمان إنما هو بقدرته تعالى ولو شاء لأراهم آية تبهرهم كنتق الجبل فوق بني إسرائيل. وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى: ﴿إِن نَشَأَ نُنَزِلُ عَلَيْهِم مِنَ الشَمَاءَ ءَايَةُ فَظَلَّتُ أَعَنَاقُهُم لَمَا خَلِيْعِينَ ﴾ [الشعراء: ٤] ثم رجع الكلام إلى تعنيف المكذبين. فلما كان بناء الآية على التأنيس والتلطف بنبينا على وإعلامه بأن تأخير العذاب عنهم إنما هو إبقاء منه تعالى ليستجيب من قدر له الإيمان منهم. فأشار إلى هذا وناسب اسمه الرحمن فقال تعالى: ﴿ وَمَا لِالسَمِينَ فِي مُوضِعه على ما يجب ويناسب) (١٠).

وجاء في (كشف المعاني) لابن جماعة أنه «لما تقدم هنا ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ وذكر إعراضهم وغفلتهم وهو وعيد وتخويف فناسب ذكر الرب المالك ليوم القيامة المتولى ذلك الحساب.

وفي الشعراء تقدم ﴿ إِن نَّمَا أَنُزَلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً ﴾ لكن لم يفعل ذلك لعموم رحمته للمؤمنين والكافرين لم يشأ ذلك ، ويقوي ذلك تكرير قوله تعالى في السورة: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ملاك التأويل ٢ / ٦٩٢ \_ ٦٩٤.

<sup>(</sup>٢) كشف المعانى ٢٥٤.

﴿ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَنَذَاۤ إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمُ مَّ أَنْكُمْ وَأَسَرُونَ وَأَنْكُمْ مِثْلُكُمْ أَوْتُواْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ مُرُونَ وَأَنْتُواْ فَاللَّهُ مُرْوِنَ وَأَنْتُواْ فَاللَّهُ مُرُونَ وَأَنْتُواْ فَاللَّهُ مُرْوَنَ وَأَنْتُواْ فَاللَّهُ مُولِيَا اللَّهُ مُولِيَا اللَّهُ مُولِيَا اللَّهُ مُولِيَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولِيَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِيَا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّال

﴿ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمٌّ

«اللاهية من (لها عنه) إذا ذهل وغفل» (١).

أسند اللهو وهو الذهول والغفلة إلى القلوب ؛ لأن القلوب هي آلة الفقه والعلم ، وهي آلة التدبر والهدى ، وربنا يسند ذلك إليها أو ينفيه عنها. قال تعالى: ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وقال: ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ﴾ [الحج: ٤٦]. وقال: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرِّءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَاۤ ﴾ [محمد: ٢٤].

فإذا غفلت غفل صاحبها ، وإذا عقلت عقل صاحبها ، فوصف قلوبهم بالغفلة الثابتة فقال: (لاهية) بالاسم.

والوصف بالاسم هنا مناسب لوصفهم بالغفلة التي تغمرهم والإعراض الثابت في قوله: ﴿ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾.

﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوكَ ٱلَّذِينَ ظَامَواْ ﴾

قوله: ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجُوى ﴾ فيه مبالغة في الإسرار والإخفاء ، ذلك أن النجوى إنما تكون في السر ، فإذا قلت: (تناجى فلان وفلان) فمعنى ذلك أنهما أخفيا حديثهما ، فإذا قلت: (أسرّا النجوى) أفاد ذلك المبالغة في الإخفاء.

فالإسرار يفيد الإخفاء عن غير الذي تسر إليه الحديث.

والتناجي يفيد الإخفاء أيضًا. فإذا قلت: (أسرّ النجوى) فقد بالغت في الإخفاء.

(۱) الكشاف ۲ / ۳۲۰.



جاء في (الكشاف): «فإن قلت: النجوى وهي اسم من التناجي لا تكون إلا خفية فما معنى قوله: ﴿ وَأَسَرُّوا ﴾؟

قلت: معناه: وبالغوا في إخفائها. . . أو جعلوها بحيث لا يفطن أحد لتناجيهم ولا يعلم أنهم متناجون» (١) .

إن قوله: ﴿ وَأَسَرُّواْ النَّجَوَى الَّذِينَ ظَامُواْ ﴾ يحتمل أوجهًا إعرابية متعددة ، منها أن ﴿ الَّذِينَ ظَامُواْ ﴾ بدل من الواو في ﴿ أَسَرُّواْ ﴾ ، فقد أسند الإسرار إليهم على وجه العموم ثم بين الذين أسروا فقال: ﴿ الَّذِينَ ظَامُواْ ﴾ .

وهذا نظير ذكر الناس على العموم في قوله: ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ ثم بين المقصود بهؤلاء الناس فيما بعد.

وهو تناظر لطيف.

ويحتمل أن التعبير مبني على التقديم والتأخير ، فقوله: ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجُوَى ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجُوَى ﴾ جملة خبر مقدم ، و﴿ الَّذِينَ ظَامُوا ﴾ مبتدأ مؤخر ، فيكون من باب تقديم الخبر لغرض الاهتمام.

ويحتمل أن يكون ﴿ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ منصوبًا على الذم أو على إضمار (أعني). وكل هذه الأوجه على اختلاف التقديرات تفيد الاهتمام والعناية كل بحسب ما يدل عليه.

وقيل: إنما هو على لغة (أكلوني البراغيث) أي على لغة من يجعل هذه الضمائر حروفًا تدل على الفاعل فيقولون: أقبلا الرجلان ، وأقبلوا الرجال ، وأقبلن النسوة.

والأولى تخريجها على لغة سائر العرب وما في ذلك من دلائل معنوية.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٠ وانظر البحر المحيط ٦ / ٢٩٦ ـ ٢٩٧.

جاء في (الكشاف): «أبدل ﴿ اللَّذِينَ ظَامَوا ﴾ من واو ﴿ وَأَسَرُوا ﴾ إشعارًا بأنهم الموسومون بالظلم الفاحش فيما أسروا به ، أو جاء على لغة من قال: (أكلوني البراغيث) ، أو هو منصوب المحل على الذم ، أو هو مبتدأ

والمعنى: وهؤلاء أسرّوا النجوى ، فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم» (١).

# ﴿ هَلْ هَاذَا إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُكُمُّ

خبره ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوكِ ﴾ قدم عليه .

أنكروا أن يرسل الله بشرًا مثلهم ، فإنه لا بد \_ فيما يرون \_ أن يكون الرسول من الله ملكًا وهذه شبهة كثير من المجتمعات البشرية ، فقد ذكر ربنا عن مجموعة من المجتمعات البشرية أنهم قالوا لرسلهم: ﴿إِنَّ أَنتُمَ لِللَّا بَشَرُ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وَأُنا ﴾ [إبراهيم: ١٠].

وقال في قوم نوح إنهم قالوا في رسولهم: ﴿ مَا هَٰذَاۤ إِلَّا بَشَرُ مِتَّلُكُم يُرِيدُ أَن يَنْفُضَّلَ عَلَيْكُمُ مَا هَٰذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ يَنْفُضَّلَ عَلَيْكُمُ مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٤].

وقال في قوم بعد قوم نوح في رسولهم: ﴿ مَا هَلَاۤ إِلَّا بَشَرُ مِّ مَّلُكُمْ يَأْكُلُ مَّ أَكُلُ مَا أَكُلُونَ مِنْكُ مِثَا كُمْ يَأْكُمُ اللَّهُ وَلَيِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثَاكُمُ الِنَّكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّا لَهُ وَلَيِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثَاكُمُ الِنَّكُمْ إِنَّا وَمَا لَكُمْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللللْمُ الللَّالَ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ

وكذلك من بعدهم.

وأخبر ربنا أن هذه الشبهة منعت الناس من الإيمان فقال: ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ اللَّهُ دَى ٓ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٤].

وكذلك هي شبهة كفار قريش ، ولذا أمر ربنا رسوله في أكثر من

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٠ ٣٢١ ، وانظر البحر المحيط ٦ / ٢٩٦ ـ ٢٩٧.



موضع أن يقول لهم إنه بشر مثلهم فقال: ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَا بَشَرٌ مِّتَٰلُكُمْ يُوحَىۤ إِلَىَّ ﴾ [الكهف: ١١٠ ، فصلت: ٦].

جاء في (الكشاف): «اعتقدوا أن رسول الله على لا يكون إلا ملكًا ، وأن كل من ادعى الرسالة من البشر وجاء بالمعجزة هو ساحر ومعجزته سحر ، فلذلك قالوا على سبيل الإنكار: أفتحضرون السحر وأنتم تشاهدون وتعاينون أنه سحر» (١).

«والسحر عنوا ما ظهر على يديه من المعجزات» (٢).

وجملة ﴿ هَلَ هَـٰذَآ إِلَّا بَشَـُرٌ مِّتَٰلُكُم ۗ ۚ تحتمل أن تكون بدلاً من النجوى ، أي أسروا هذا القول.

وتحتمل أن تكون مفعولاً به لقول محذوف ، أي وأسروا النجوى قائلين: ﴿ هَلَ هَـٰذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُم ۗ ﴿ .

جاء في (الكشاف): «هذا الكلام كله في محل النصب بدلاً من النجوى ، أي وأسروا هذا الحديث. ويجوز أن يتعلق بـ (قالوا) مضمرًا» (٣).

وذكرت أوجه أخرى(١).

قد تقول: لقد قال ههنا: ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلْ هَـٰذَاۤ إِلَّا بَشَـُرُّ مِّثُلُكُمُ ۗ .

وقال في سورة (طه): ﴿ فَلْنَازَعُوٓاْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوىٰ ۞ قَالُوٓاْ إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا﴾ [طه: ٦٢ ـ ٦٣].

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦ / ٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢ / ٣٢١ ، تفسير أبي السعود ٣ / ٦٨٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر روح المعاني ١٧ / ٨.



فذكر القول إضافة إلى الإسرار فقال: ﴿ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجْوَىٰ شَ قَالُوٓا إِنَّ هَاذَانِ لَسَاحِرَنِ. . . ﴾ ولم يذكر ذلك في آية الأنبياء فما الفرق؟

فنقول: إن ذكر القول مع ذكر النجوى آكد وأهم ؛ لأنه ذكر القول مع ما فيه معنى القول. فإن النجوى معناها القول ، ثم ذكر القول إضافة إلى ذلك ، فكأنه قد كرر اللفظ فكان آكد.

وذلك أن الموقف في (طه) أشد ، فإن السياق فيها إنما هو في موسى وفرعون وما حصل بينهما من المناظرة والمشادّة بعدما رأوا الآيات وكذبوها وزعموا أنها سحر ، وأن موسى وأخاه ساحران.

وتحدوه بأنهم سيأتونه بسحر مثله. ثم إن فرعون جمع كيده ﴿ فَنَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ﴿ فَنَنَازَعُواْ إِنْ هَلَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُحْرِجَاكُم مِّنَ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ﴿ قَالُواْ إِنْ هَلَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُحْرِجَاكُم مِّنَ أَلْمُثَلَى اللَّهُ فَلَا إِنْ هَلَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُحْرِجَاكُم مَّا أَمُثَلَى اللَّهُ فَا أَمْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ فَا أَمْمُولُ اللَّهُ فَا أَمْمُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ فَا أَمْمُولُ اللَّهُ فَا أَلْمُعُلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُول

فالموقف في (طه) موقف تحد ومواعدة وامتحان ومغالبة ، فكان الموقف أشد مما في الأنبياء الذي ليس فيه شيء من ذلك.

فناسب ذكر القول إضافة إلى ما في معناه في آية (طه) دون آية الأنبياء.

#### \* \* \*

﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: هلاّ قيل: ﴿ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ ﴾ لقوله: ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ﴾ ؟

قلت: القول عام يشمل السر والجهر فكان في العلم به العلم بالسر وزيادة، فكان آكد في بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول: يعلم السر.

كما أن قوله: ﴿ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ ﴾ آكد من أن يقول: (يعلم سرهم) ، ثم



بين ذلك بأنه السميع العليم لذاته فكيف تخفى عليه خافية؟» (١).

قد تقول: لقد قال سبحانه في سورة الفرقان: ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْـلَمُ السِّرَ فِي السَّمَـكُوتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الفرقان: ٦].

فقال في آية الأنبياء: ﴿ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ بإفراد السماء.

وقال في آية الفرقان: ﴿ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ بالجمع فلم ذاك؟

والجواب: إن القول أعم من السر ، فهو يشمل السر وزيادة كما ذكر صاحب الكشاف ، فإن القول يكون سرًّا وجهرًا ، قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِيَ أَنفُسِهِمْ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ﴾ [المجادلة: ٨].

وإن السماء أعم من السماوات(٢).

فناسب العموم العموم والخصوص الخصوص.

وقد تقول: ولم قال في آية الأنبياء ﴿ يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ ﴾.

وقال في آية الفرقان: ﴿ يَعَلَّمُ ٱلسِّرَّ ﴾؟

والجواب أنه ذكر النجوى وما قالوه فيها في آية الأنبياء ، والنجوى قول ، فناسب ذلك أن يقول: ﴿ قَالَ رَبِّ يَعُلُمُ ٱلْقَوْلَ ﴾ .

وليس في آية الفرقان مثل ذلك ، وإنما هي في سياق آخر فذكر السر. فقد قال قبل آية الفرقان: ﴿ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكَتَبَهَا فَهِي تُمُلَىٰ عَلَيْهِ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ﴿ وَقَالُوا إِنه أساطير الأولين اكتتبها ، أي كتبت له وأمليت عليه ، وهذا مما فعل في السر ، فناسب ذكر السر.

جاء في (الكشاف) أن أسلوب آية الأنبياء خلاف أسلوب آية الفرقان

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢١ وانظر البحر المحيط ٦ / ٢٩٧ ، روح المعاني ١٢ / ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) انظر كتابنا (التعبير القرآني) ٥٢ ـ ٥٣.



«من قبل أنه قدم ههنا أنهم أسروا النجوى ، فكأنه أراد أن يقول: إن ربي يعلم ما أسروه ، فوضع القول موضع ذلك للمبالغة.

وثُمّ قصد وصف ذاته بأن أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض ، فهو كقوله: ﴿ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ ﴿ عَلِمِ ٱلْغَيَبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّقِ ﴾ (١).

لقد ختم هذه الآية \_ أعني آية الأنبياء \_ بقوله: ﴿ وَهُو اَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ بذكر صفتي السمع والعلم ، ذلك أنه ذكر ما يسمع وما يعلم . فإن التناجي قول ، والقول مما يسمع ، وذكر الإسرار وهو مما يعلم ، فناسب ختم الآية بهذين الوصفين الجليلين .

وعرفهما للحصر ، فهو الكامل في هذين الوصفين دون غيره ، فليس ثمة ذات أخرى تتصف بهما على نحو ما يتصف به سبحانه.

#### \* \* \*

﴿ بَلْ قَالُواْ أَضْعَاثُ أَحَلَامِ بَلِ ٱفْتَرَىنهُ بَلْ هُوَشَاعِرٌ فَلْمَأْنِنَا بِثَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ۞﴾

«أضربوا عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام ، ثم إلى أنه كلام مفترى من عنده ، ثم إلى أنه قول شاعر ، وهكذا الباطل لجلج ، والمبطل متحير رجاع غير ثابت على قول واحد» (٢)

«وهذه الأقوال الظاهرة أنها صدرت من قائلين متفقين انتقلوا من قول إلى قول ، أو مختلفين قال كل منهم مقالة» (٣).

وقوله: ﴿ فَلَيَأْنِنَا بِتَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ «جواب شرط محذوف،

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢١.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢ / ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٦ / ٢٩٧.



أي إن لم يكن كما قلنا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون» (١).

وهذه الأقوال جمعت القول في طبيعة الرسول وفيما جاء به وفي صفاته.

ففي طبيعة الرسول ذكر أنهم قالوا إنه بشر مثلهم. وفيما جاء به قالوا إنه سحر وإنه أضغاث أحلام. وفي صفاته قالوا إنه افتراه وإنه شاعر.

#### \* \* \*

# ﴿ مَآءَامَنَتَ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَ أَأَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ١

لما طلبوا أن يأتيهم بآية كما أرسل الأولون قال سبحانه: إن القرى التي أوتيت الآيات لم يؤمنوا ، فأهلكها ربنا ، أفهؤلاء يؤمنون؟ أي إنهم لا يؤمنون.

وفحوى ذلك أنه إن لم يؤمنوا فسيهلكهم كما أهلك الأولين. فأمسك عنهم الآيات ليستبقيهم فيؤمن منهم من يؤمن ويمكن لهم في الأرض ويستخلفهم إلى قيام الساعة.

جاء في (الكشاف): «فيه أنهم أعتى من الذين اقترحوا على أنبيائهم الآيات وعاهدوا أنهم يؤمنون عندها، فلما جاءتهم نكثوا وخالفوا فأهلكهم الله. فلو أعطيناهم ما يقترحون لكانوا أنكث وأنكث (٢).

وجاء في (البحر المحيط): «ولكن حكم الله تعالى بإبقائهم ليؤمن من آمن ويخرج منهم مؤمنين» (٣).

فتح القدير ٣/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢ / ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٦ / ٢٩٧.



وجاء في (التحرير والتنوير): «وإنما أمسك الله الآيات والخوارق عن مشركي مكة لأنه أراد استبقاءهم ليكون منهم مؤمنون وتكون ذرياتهم حملة هذا الدين في العالم.

ولو أرسلت عليهم الآيات البينة لكانت سنة الله أن يعقبها عذاب الاستئصال للذين لا يؤمنون بها» (١).

والمراد بإهلاك القرية إهلاك أهلها.

جاء في (روح المعاني): ﴿ أَهْلَكُنَّهَ أَ ﴾ صفة قرية. والمراد أهلكناها بإهلاك أهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء ما اقترحوه من الآيات» (٢).

لقد قال سبحانه: ﴿ مَا عَامَنَتُ قَبْلَهُم ﴾ ولم يقل: (من قبلهم) ذلك أن (من) تفيد ابتداء الغاية (٣٠٠ أي من قبلهم القريبين فمن قبلهم.

وأما ﴿ قَبْلَهُم ﴾ فتفيد القبلية غير المقيدة فقد تكون قريبة أو بعيدة.

ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدِّ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدِّ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدِّ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدِّ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فجاء بـ (من) لأن ذلك يشمل جميع من قبله ابتداء من الأقرب فمن قبلهم، فكلهم ماتوا ولم يخلد أحد منهم.

فقال: (قبلهم) ولم يقل: (من قبلهم) لأنه لم يحصل ذلك في الزمن القريب منهم ، ذلك أن أقرب رسول منهم هو عيسى بن مريم ، وبين الرسالتين أكثر من ستمائة عام ، وهو زمن بعيد ، ولا نعلم كم من الزمن ممن هو قبل عيسى حصل ذاك فلم يذكر (من).

وقال: ﴿ مِّن قَرْبَةٍ ﴾ بإدخال (من) الاستغراقية على القرية ، فأفاد ذلك

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٧ / ١٧.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ١٧ / ١٢.

<sup>(</sup>٣) انظر كتابنا (معانى النحو) ٢ / ١٩٣ وما بعدها.



استغراق جميع القرى التي لم تؤمن.

قد تقول: لقد قال ههنا: ﴿ أَهْلَكْنَهُمْ ﴾ فجعل الإهلاك للقرية. في حين قال في موطن آخر: ﴿ أَهْلَكْنَهُمْ ﴾ فجعل الإهلاك لأهلها ، قال تعالى في سورة الكهف: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى ٓ أَهْلَكْنَهُمْ لَمَّا ظَامُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿ وَتِلْكَ اللَّهُ وَاللَّهُ السبب؟

فنقول: لما قال: ﴿ لَمَّا ظَلَمُواْ ﴾ فأسند الظلم إلى أهلها قال: ﴿ أَهْلَكُنَّهُمْ ﴾ ، ألا ترى إلى قوله سبحانه: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ قال: ﴿ وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ قال: ﴿ أَهْلَكُنَّهَا ۗ ﴾؟.

ومن اللطائف في نحو هذا التعبير قوله تعالى: ﴿ وَكَأَيِن مِّن فَرَيَةٍ هِى اَشَدُّ فَوَّ مِن قَرْيَئِكَ الَّتِى اَخْرَجَنَكَ اَهْلَكْنَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ [محمد: ١٣] فقال: ﴿ أَهْلَكُنَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ ولم يقل: (أهلكناها) ، ذلك أنه لما قال: ﴿ هِى اَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَئِكَ الَّتِي اَخْرِجته مكة قال: ﴿ أَهْلَكُنَاهُمْ ﴾ ولم يقل: (أهلكناها) تعظيمًا لها لئلا يظن أنه سينالها ﴿ أَهْلَكُنَاهُمْ ﴾ ولم يقل: (أهلكناها) تعظيمًا لها لئلا يظن أنه سينالها الإهلاك كما فعل بالقرى العاتية. فجعل الإهلاك لأهلها ، وليس ببعيد على الله أن يهلك العتاة من أهل هذه القرية كما فعل بغيرهم ويأتي بمن هو خير منهم.

ألا ترى أنه نسب الظلم إلى القرى في أكثر من موضع فقال: ﴿ فَكَأَيِّن مِن مُوضع فقال: ﴿ فَكَأَيِّن مِن قَرْبِيةٍ أَهْلَكُنْكُ اللَّهِ الطَّالِمَةُ ﴾ [الحج: ٤٥].

وقال: ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ﴾ [الحج: ٤٨].

وقال: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةً ﴾ [الأنبياء: ١١] إلا مكة فإنه لم ينسب الظلم إليها ، وإنما نسبه إلى أهلها تعظيمًا لها أن ينسب إليها الظلم وتكريمًا فقال: ﴿ رَبَّنَا آخْرِجْنَامِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِرِ أَهْلُهَا ﴾ [النساء: ٧٥].

وهو من لطيف مراعاة المقام.

#### \* \* \*

﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوِّحِىٓ إِلَيْهِمٍّ فَسَّنُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

رد على قولهم: ﴿ هَلُ هَـٰذَاۤ إِلَّا بَشَـُرٌ مِّتَلُكُم ۗ بَهذه الآية ، فذكر أن الرسل قبل سيدنا محمد كلهم بشر يوحى إليهم وليسوا ملائكة. وإن كنتم لا تعلمون ذلك فاسألوا أهل الذكر ، أي أهل الكتاب حتى يعلموكم.

جاء في (الكشاف): «أمرهم أن يستعلموا أهل الذكر وهم أهل الكتاب حتى يعلموهم أن رسل الله الموحى إليهم كانوا بشرًا ولم يكونوا ملائكة كما اعتقدوا» (١).

وجاء في (البحر المحيط): «ولما تقدم من قولهم: ﴿ هَلَ هَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّ ثَلُكُ مُ قَلَ هَا الله من جنس البشر قال بَشَرٌ مِّ ثَلُكُ مَ قُلُهُ مَ وأن الرسول لا يكون إلا من عند الله من جنس البشر قال تعالى رادًّا عليهم: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ أي بشرًا ، ولم يكونوا ملائكة كما اعتقدوا. ثم أحالهم على أهل الذكر فإنهم وإن كانوا مشابهين للكفار ساعين في إخماد نور الله لا يقدرون على إنكار إرسال البشر.

وقوله: ﴿ إِن كُنتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ﴾ من حيث إن قريشًا لم يكن لها كتاب سابق و لا أثارة من علم » (٢).

قد تقول: لقد قال في أكثر من موضع: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا ﴾ بذكر (من).

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦ / ٢٩٨ وانظر روح المعاني ١٧ / ١٢.



فقد قال تعالى في سورة يوسف: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِىۤ إِلَيْهِم مِّنَ أَهْلِ ٱلْقُرَٰ َ أَفَارُ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّنَ أَهْلِ ٱلْقُرَخِرَةِ خَيْرٌ لِللَّذِينَ ٱتَّقَوَأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ كَنْ اللَّهِ مِنْ أَلَا لَهُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَيْنِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّاعِمُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَ

وقال في النحل: ﴿ وَمَا آَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالَا نُوْحِى إِلَيْهِمْ فَسَتَلُوٓاْ أَهْلَ اللّهِ كَلِي اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَمُونُ ﴿ وَمَا آَرُسَلْنَا مِن اللّهِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ فَا الْفَرق؟ فَذِكَر (من) أيضًا. فما الفرق؟

فنقول: إن السياق في كل موضع يوضح السبب:

فقد ذكر كثير من النحاة أن (من) في نحو هذا التعبير تدل على ابتداء الغاية ، وذهب قسم آخر إلى أنها تفيد التوكيد (١١).

ومقتضى ابتداء الغاية على ما ذكر بعضهم في نحو هذا التعبير أنه يفيد استغراق الزمن المتقدم ابتداء من ابتداء الغاية إلى ما قبله ، وأن (من) تفيد توكيد ما دخلت عليه (٢٠).

ثم إن السياق في آيتي يوسف والنحل يختلف عنه في آية الأنبياء ، فما كان في يوسف والنحل إنما هو في سياق العقائد.

فقد قال في سياق آية يوسف: ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤْمِنُ ٱكَ ثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ۞ ﴾.

فذكر كثرة الآيات التي يمرون عليها في السماوات والأرض وهم معرضون عنها. وهذه أعم وأكثر بكثير من كون (الرسل بشرًا) ، فهذه

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (من) ، المغنى ١/ ٣٢٦-٣٢٦ ، التصريح ١/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ملاك التأويل ١ / ٦٧٨ ، درة التنزيل ٢٤١.



مسألة واحدة وتلك آيات كثيرة. ثم ذكر معتقداتهم في الإيمان بالله مع شركهم به.

ثم قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِىٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهَٰلِ ٱلْقُرَيِّ ٱفْلَوْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَ كَاتَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ مَن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ فَيْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُو

فقد حذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل القرى الذين يمرون عليهم من العقوبة ويستمر في الكلام في نحو هذا.

كل هذا ليس متعلقًا بكون الرسل بشرًا أو ملائكة.

فالأمر آكد وأعم وأشمل ، فجاء بـ (من) التي قد تفيد التوكيد والعموم.

وكذلك السياق في سورة النحل فإنه في العقائد والبينات والزبر وتحذير المعاندين بالعقوبات. فقد قال في سياق آية النحل: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي صَالَى اللهُ وَاجْتَنِبُواْ الطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَ كَابَ عَنِقِبَةُ الْمُكَذِبِينَ وَهَا لَهُ كَذَبِينَ اللهُ الل

فذكر استغراق بعث الرسل للأمم كلها ودعوتهم إلى عبادة الله واجتناب الطاغوت ، وليس الكلام على كون الرسل بشرًا أو ملائكة ، واجتناب الطاغوت ، وليس الكلام على كون الرسل بشرًا أو ملائكة ، إلى أن قال: ﴿ وَمَا آرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِى إِلَيْهِمْ فَسَعُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونُ ﴿ وَمَا آرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رِجَالًا نُوْجِى النَّهِمْ فَسَعُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكَ لَا تَعْلَمُونُ ﴿ وَالْمَالِمُ اللَّهُ وَالنَّالِ مَا نُوزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنَفَكُرُونَ ﴿ وَالْمَالِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وطلب منهم استعلام أهل الكتاب عن البينات والزبر ، وإنه أنزل الذكر إليه ليبين للناس ما نزل إليهم. وليس له علاقة بكون الرسل بشرًا أو ملائكة. فهو أعم وأشمل من ذلك. وحذر الذين يمكرون السيئات أن



يخسف الله بهم الأرض أو يعذبهم.

وهو نظير ما مر في سورة يوسف. فجاء بـ (من) الدالة على العموم والتوكيد والشمول.

وأما آية الأنبياء فهي في أمر واحد وهو ما يتعلق بإثبات بشرية الرسل ، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِىٓ إِلَيْهِمُّ فَشَالُواْ أَهْلَ الرسل ، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِىٓ إِلَيْهِمُّ فَشَالُواْ أَهْلَ الزَّكِوْنَ الطَّعَامَ وَمَا اللَّهِ عَلَيْكُمُ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ إِنَّ كُنتُمُ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ إِنَّ اللَّهُ اللّ

فما في يوسف والنحل أعم وأشمل.

ونظير آية الأنبياء هذه ما جاء في سورة الفرقان وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسُواقِ أَنْ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسُواقِ أَنْ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسُواقِ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فلم يذكر (من) في الموضعين لتشابههما.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه ليست كل الأمم ينكرون بشرية الرسل ، فإن أهل الكتاب لا ينكرون ذلك ، ولذلك أحالهم على أهل الذكر للاستفسار ، بخلاف الإيمان بما جاءت به الرسل ، فإن عموم التكذيب إنما هو في ذلك .

فما في آيتي يوسف والنحل أعم من هذه الناحية أيضًا.

فإن المكذبين بما جاءت به الرسل أكثر من المكذبين بكون الرسل بشرًا.

فما جاء بـ (من) أكثر.

فناسب ذكر (من) من هذه الناحية أيضًا.



ثم إن آية الأنبياء مناسبة لما قبلها وهو قوله: ﴿ مَآءَامَنَتُ قَبُّلُهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهُمَّ إِنَّ ﴾.

فكلتا الآيتين من دون (من).

فناسب ذلك من هذه الناحية أيضًا.

ثم لننظر في الآيات من ناحية أخرى:

فقد قال في آية يوسف: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوِّحِيٓ إِلَيْهِم مِّنْ أَهُل ٱلْقُرُيُّ ﴾.

فذكر (أهل القرى) ذلك أنه قال في الآية: ﴿ أَفَلَرُ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَـنَظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ ﴾ وهم يمرون علي القرى في سيرهم في الأرض ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّذِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَّ ٱلسَّوَّةِ أَفَكُمُ يَكُونُواْ يَرَوِّنَهَا ﴾ [الفرقان: ٤٠] فناسب ذكر القرى.

وقال في آية النحل: ﴿ فَتَعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونُ ١ إِبَالْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرُ ﴾.

ذلك أنه قال بعد ذلك: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ۞﴾.

فالتناسب ظاهر.

جاء في (درة التنزيل): «قوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ ﴾ [يوسف: ١٠٩].

وقال في سورة النحل: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوِّحِيٓ إِلَيْهِمْ فَسَـُنُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونُ ١٠٠ عِلْبَيْنَتِ وَٱلزُّبُرُّ ﴾.

وقال في سورة الأنبياء: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيٓ إِلَيْهِمُّ فَسَّنُلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞﴾. للسائل أن يسأل فيقول: هل بين قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَا قَبُلُكَ ﴾ فرق؟ ولأي معنى خص موضع بحذف (من) وموضع بإثباتها؟

الجواب: أن يقال: إن (من) لابتداء الغاية. و(قبلك) اسم للزمان الذي تقدم زمانك. فإذا قال: (وما أرسلنا من قبلك) فكأنه قال: وما أرسلنا من ابتداء الزمان الذي تقدم زمانك ، فيخص الزمان الذي يقع عليه قبل تحديه. ويستوعب بذكر طرفيه ابتداءه وانتهاءه.

وإذا قال: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ ﴾ فمعناه: ما فعلنا في الزمان الذي تقدم زمانك . . .

فأما قوله: ﴿ وَمَا آرُسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ فإنما لم يؤكد بـ (من) لأن المعتمد بالخبر إنما هو الحال التي للمرسلين ، وهي أنهم يأكلون الطعام وليسوا من الملائكة الذين طلب الكفار أن يبعثوا إليهم وأخبر الله تعالى به عنهم في قوله: ﴿ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا ۖ أُنزِلَ عَلَيْنَا 

وجاء في (ملاك التأويل) في هذه الآيات التي ذكرها صاحب الدرة: «أَن آية يوسف قد تقدمها قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ ثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ وقوة السياق في هذه الآي يدل على القسم ويعطيه ، فناسب ذلك زيادة (من) المقتضية الاستغراق.

وكذلك قوله في سورة النحل: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَّدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبُوِّتَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ ﴾ [النحل: ٤١] يؤكد ذلك

درة التنزيل وغرة التأويل ٢٤٠ \_ ٢٤٢.



المعنى. فناسبه زيادة (من) لاستغراق ما تقدم من الزمان.

أما قوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْجِي الْبَهِمِ ﴾ فتقدم قبلها إنكار الكفار كون الرسل من البشر في قوله: ﴿ هَلْ هَدُا إِلّا بَشَرُ مِّشَلُكُمُ مَ واقتراحهم الآيات في قولهم: ﴿ فَلْيَأْنِنَا بِثَايَةٍ صَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ فَي ﴾ ، فلما انطوى هذا الكلام على قضيتين من اقتراحهم الآيات وإنكارهم كون الرسل من البشر ، وقد تبين لهم حال المقترحين في قوله تعالى: ﴿ مَا ءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهَلَكُنَها ﴾ فلما تقدم هذا أتبع ببيان الطرف الآخر وهو التعريف بأن من تقدم من الرسل إنما كانوا رجالاً من البشر مختصين بتخصيصه سبحانه ولم يكونوا ملائكة ، فقيل هنا فقيل لنبينا محمد ﷺ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ إِلّا رِجَالاً نُوْجِي إِلَيْهِم ﴾ . فقيل هنا (من) كما قيل في نظيرتها ﴿ مَا ءَامَنَتُ قَبْلَهُم ﴾ فلم تدخل هنا (من) كما لم تدخل في النظير الآخر لإحراز التناسب والتحام الجملة المنطوية على طرفي مقصدهم من الاقتراح وإنكار كون الرسل من البشر » (١٠) .

#### \* \* \*

## ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ١٩٠

أي لم نجعلهم أجسادًا لا تأكل الطعام ، وإنما جعلناهم بشرًا يأكلون ويشربون ويموتون كسائر البشر.

وهو رد على قولهم مستنكرين: ﴿ هَلْ هَنْذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِّتَلُكُمُ ۗ ﴾ وقولهم في موضع آخر: ﴿ مَالِهَا ذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّكَامَ ﴾ [الفرقان: ٧] .

جاء في (الكشاف): ﴿ لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾ صفة لجسدًا ، والمعنى: وما جعلنا الأنبياء عليهم السلام قبله ذوي جسد غير طاعمين.

<sup>(</sup>١) ملاك التأويل ٢ / ٥٤٠ ـ ٥٤١.



ووحد الجسد لإرادة الجنس ، كأنه قال: ذوي ضرب من الأجساد. وهذا رد لقولهم: ﴿ مَالِهَ لَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴾ [الفرقان: ٧٠]» (١).

ونفى الجملتين بـ (ما) دون (لم) ذلك أن (ما) كثيرًا ما تكون ردًّا على كلام أو ما نزل هذه المنزلة ، تقول: (لقد قال فلان كذا وكذا) فيقال لك: (ما قال ذلك). قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَلْعِيسَى البّنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْجَذُونِ وَأُمِّى إِلْكَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [المائدة: ١١٦].

فكان جوابه: ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ۗ [المائدة: ١١٧] (٢).

جاء في (الفروق اللغوية): «(ما) جواب عن الدعوى ، تقول: قلت كذا ، ويكون الجواب: ما قلت» (٣).

ومن ناحية أخرى أن (ما) آكد من (لم) ، فإنها تقع جوابًا لقسم ، بخلاف (لم) ، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٣] ، وقال: ﴿ يَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ مَا قَالُواْ ﴾ [التوبة: ٧٤].

#### \* \* \*

﴿ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعَدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ١

هذه إشارة إلى أنه سبحانه سيصدق رسوله ما وعده من النصر والظفر وإهلاك أعدائه كما فعل مع الرسل قبله.

جاء في (البحر المحيط): «ذكر تعالى سيرته مع أنبيائه فكذلك يصدق

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲ / ۳۲۲، وانظر البحر المحيط ٦ / ٢٩٨ ـ ٢٩٩، روح المعاني ۱۷ / ۱۷.

<sup>(</sup>٢) انظر معاني النحو ٤ / ١٦٧.

<sup>(</sup>٣) الفروق اللغوية ٣٣٤.



نبيه محمدًا على وأصحابه ما وعدهم به من النصر وظهور الكلمة ، فهذه عدة للمؤمنين ووعيد للكافرين» (١).

وجاء بأداة التراخي (ثم) إشارة «إلى أنهم طال بلاؤهم بهم وصبرهم عليهم ، ثم أحل بهم سطوته وأراهم عظمته. ولذا قال مسببًا عن ذلك: (فأنجيناهم) أي الرسول بعظمتنا» (۲).

"والإتيان بصيغة المستقبل في قوله تعالى: ﴿ وَمَن نَشَاءُ ﴾ احتباك ، والتقدير: فأنجيناهم ومن شئنا وننجي رسولنا ومن نشاء منكم. وهو تأميل لهم أن يؤمنوا لأن من المكذبين يوم نزول هذه الآية من آمنوا فيما بعد إلى يوم فتح مكة.

وهذا من لطف الله بعباده في ترغيبهم في الإيمان. ولذلك لم يقل: (ونهلك المسرفين) بل عاد إلى صيغة المضي الذي هو حكاية لما حل بالأمم السالفة. . . .

والمسرفون: المفرطون في التكذيب بالإصرار والاستمرار عليه حتى حلى بهم العذاب» (٣).

#### \* \* \*

# ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمُ كِتَبًا فِيهِ ذِكُرُكُم ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞﴾

الذكر: الشرف والصيت والثناء ، والذكر: الكتاب الذي فيه تفصيل الدين ووضع الملل ، والذكر: الموعظة ، والتذكير: الوعظ (٤).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦ / ٢٩٩.

<sup>(</sup>۲) نظم الدرر ۱۲ / ۳۹۲.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٧ / ٢١.

<sup>(</sup>٤) انظر لسان العرب (ذكر) ، تاج العروس (ذكر).



والمعنى: لقد أنزلنا إليكم كتابًا فيه شرفكم وصيتكم وفيه موعظتكم وهداكم. فجمع فيه الهدى والموعظة والصيت والشرف والثناء عليهم.

أفلا تعقلون عظمة هذا الكتاب ونفعه لكم؟ وهل هناك عاقل يرفض ما فيه من خير كثير؟! وماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك؟! وجاء بـ (لقد) الدالة على القسم ليؤكد هذا الأمر.

جاء في (الكشاف): «(ذكركم) شرفكم وصيتكم ، كما قال: ﴿ وَإِنَّهُ لَا لَكُولُولُكُ اللَّهِ الزخرف: ٤٤] أو موعظتكم ، أو فيه مكارم الأخلاق التي كنتم تطلبون بها الثناء أو حسن الذكر ، كحسن الجوار والوفاء بالعهد وصدق الحديث وأداء الأمانة والسخاء وما أشبه ذلك» (١).

#### \* \* \*

﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَيَةِ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ فَلَمَّا الْحَسُواُ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرَكُنُونَ ۞ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَا ٱتَرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَكَتُكُمْ تُسْتَالُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ ۞ فَمَا زَالَت يِّلُكَ دَعُولُهُمْ حَتَىٰ جَعَلْنَكُمْ مَصِيدًا خَلِمِينَ ۞ جَعَلْنَكُمْ مَصِيدًا خَلِمِينَ ۞ ﴾

#### \* \* \*

﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١

القصم: أفظع الكسر وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء ويفرقها بالكلية.

والتعبير بالقصم يدل على غضب شديد.

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲ / ۳۲۲ وانظر البحر المحيط ٦ / ٢٩٩ ، تفسير أبي السعود ٣ / ٦٨٩ ، روح المعاني ١٧ / ١٤ \_ ١٥ .

و (كم) خبرية وهي تدل على التكثير.

ونسب الظلم إلى القرية والمقصود أهلها لإرادة الشمول والعموم.

جاء في (الكشاف): ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَيَةٍ ﴾ واردة عن غضب شديد ومنادية على سخط عظيم لأن القصم أفظع الكسر ، وهوالكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء ، بخلاف الفصم.

وأراد بالقرية أهلها ، ولذلك وصفها بالظلم.

وقال: ﴿ فَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾ لأن المعنى: أهلكنا قوما وأنشأنا قومًا آخرين» (().

وجاء في (روح المعاني): «وفي لفظ القصم الذي هو عبارة عن الكسر بتفريق الأجزاء وإذهاب التئامها بالكلية ، كما يشعر به الإتيان بالقاف الشديدة من الدلالة على قوة الغضب وشدة السخط ما لا يخفى» (١٠).

قد تقول: لقد قال في موضع آخر من القرآن الكريم: ﴿ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَرْ نُمَكِّن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدَرَارًا وَجَمَلْنَا اللَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدَرَارًا وَجَمَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجَرِى مِن تَعْلِهِمْ فَأَهْلَكُنَّهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴾ وَجَمَلْنَا الْأَنْهَار تَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴾ [الأنعام: ٦].

فذكر القرية في الأنبياء ، وذكر القرن في الأنعام.

وذكر القصم في الأنبياء ، وذكر الإهلاك في الأنعام.

وقال في الأنبياء: ﴿ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا﴾

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٢.

<sup>(</sup>۲) روح المعانى ۱۷ / ۱۵.



وقال في الأنعام: ﴿ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمَ ﴾ فما دلالة ذلك في كل من الموطنين؟

فنقول:

١ ـ القرن أهل زمن واحد ، والجيل الواحد ، وقيل: هو مائة سنة ،
 وقيل: ثمانون ، وقيل غير ذلك (١).

أما القرية فمعروفة.

والقرن إنما تكون فيه قرى كثيرة. فالقرن الواحد يشمل كثيرًا من القرى ، فقد تكون عشرات القرى في زمن واحد.

فالقرى أكثر عددًا من القرن.

ثم إنه وصف القرن بأوصاف تخصصهم قد لا تكون في القرية ، فقد قال فيه: ﴿ مَكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمُ نُمَكِّن لَكُرٌ ﴾. وقد تكون القرية غير ممكنة في الأرض كما وصف.

وذكر أنه أرسل السماء عليهم مدرارًا وجعل الأنهار تجري من تحتهم ، وليست كل القرى كذلك.

٢ \_ قال في آية الأنبياء: ﴿ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا فَوْمَّا ءَاخَرِينَ ﴾ .

وقال في آية الأنعام: ﴿ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴾

فقال بعد إهلاك القرى إنه أنشأ قومًا آخرين.

وأما القرن فيليه قرن آخر فناسب ذكر القرن بعد إهلاك القرن قبله.

٣ \_ قال في آية الأنبياء: ﴿ وَأَنشَأْناً بَعُدَها ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (قرن) ، تاج العروس (قرن) ، المصباح المنير (قرن).

وقال آية الأنعام: ﴿ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِم ﴾.

ذلك أنه بعد إهلاك القرى قد يتأخر الزمن لمجيء قوم بعدهم ، فقد تبقى القرى خالية خاوية من دون أن يأتي بعد هلاكها قوم.

أما القرن فيليه القرن الآخر بلا فاصل ، فجاء بـ (من) التي تفيد الابتداء.

٤ ـ قوله: (قصمنا) في آية الأنبياء مناسب لقوله: ﴿ كَانَتُ ظَالِمَةً ﴾ ذلك أن الظلم يستدعى شدة العقوبة.

وقوله: ﴿ أَهۡلَكُنَا ﴾ مناسب لقوله: ﴿ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ فإن الذنوب قد تكون كبيرة وقد تكون ذلك.

فناسب ذكر القصم وهو أفظع الكسر والمنبئ عن السخط الشديد ذكر الظلم.

وناسب ذكر الإهلاك الذي قد لا يبلغ مبلغ القصم قوله: ﴿ بِذُنُو بِهِمْ ﴾.

ثم إن القصم إهلاك خاص فناسب ذكر الظلم ، وهو أخص من عموم الذنب.

وإن الإهلاك عام فناسب ذكر الذنوب وهي عامة.

فناسب كل تعبير موضعه.

وقد تقول: لكنه سبحانه قد يذكر الظلم ولا يذكر القصم وإنما يذكر الإهلاك كما قال تعالى في سورة الحج: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْبَيَةٍ أَهْلَكُنَـٰهَا وَهِى ظَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيِثْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿ فَكَأَلِيهُ .

فنقول: القصم كما ذكرنا ينبئ عن شدة العقوبة وشدة السخط ، ولو نظرنا في سياق كل من الآيتين في الحج والأنبياء لاتضح الفرق.



فإنه قال في آية الحج: ﴿ فَهِىَ خَاوِيكَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُّعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَشِيدٍ ۞﴾.

وقال في سياق آية الأنبياء: ﴿ فَلَمَّا آَحَسُواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُم مِّنُهَا يَرُكُنُونَ ۚ ۚ لَا لَا لَتَكُنُ وَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّ

فذكر أنهم أترفوا وأنهم نادوا بالويل وأقروا بالظلم ﴿ يَوَيَلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ﴾ وأنه سبحانه جعلهم حصيدًا خامدين.

فالفرق ظاهر .

فناسب كل تعبير موضعه.

\* \* \*

# ﴿ فَلَمَّا آحَسُواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ١

الركض: ضرب الدابة بالرجل ، يقال: (ركض الدابة) أي ضربها برجله لتسرع.

ومعنى الآية أنهم لما أحسوا العذاب ركضوا دوابهم هاربين من القرية . ويحتمل أنهم جروا على أرجلهم مشبهين من يركض الدابة لسرعة عَدْوهم .

و(إذا) فجائية ، أي هربوا عند إحساسهم بالعذاب من دون تأخر أو انتظار . جاء في (الكشاف): «والركض: ضرب الدابة بالرجل، ومنه قوله تعالى: ﴿ اَرَكُونُ بِرِجِّلِكِ ﴾ [ص: ٤٢]. فيجوز أن يركبوا دوابهم يركضونها هاربين منهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب ويجوز أن شبهوا في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم» (١).

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٢.



وجاء في (البحر المحيط): «والظاهر أنهم لما أدركتهم مقدمة العذاب ركبوا دوابهم يركضونها هاربين منهزمين. قيل: ويجوز أن شبهوا في سرعة عدُوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم، فهم يركضون الأرض بأرجلهم كما قال: ﴿ ٱركُنُ بِيِعْلِكُ ﴾» (١).

#### \* \* \*

# ﴿ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَا أَتَّرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَلُونَ ١

من المحتمل أنه قيل لهم ذلك والقول محذوف ، أو أن ذلك قول بلسان الحال ، أي حريّ بهم أن يقال لهم ذلك. جاء في (تفسير أبي السعود): «أي قيل لهم بلسان الحال أو بلسان المقال» (٢).

والهروب من مساكنهم وما هم فيه من ترف ورفاه وسعة عيش فجأة من دون تأخر يدل على شدة ما نزل بهم.

﴿ لَعَلَكُمُ تُسْتَلُونَ﴾ عما نزل بكم وما جرى الأموالكم ومساكنكم وماذا تأمرون وبم تشيرون علينا وماذا نفعل. وهذا تهكم بهم.

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: من القائل؟

قلت: يحتمل أن يكون بعض الملائكة أو مَن ثُمّ من المؤمنين أو يجعلوا خلقاء بأن يقال لهم ذلك وإن لم يقل.

﴿ وَٱرْجِعُوٓا إِلَىٰ مَا أَتُرِفْتُمُ فِيهِ ﴾ من العيش الرافه والحال الناعمة ، والإتراف: إبطار النعمة وهي الترفة.

﴿ لَعَلَّكُمْ تُشْكُلُونَ ﴾ تهكم بهم وتوبيخ ، أي ارجعوا إلى نعيمكم

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦ / ٣٠٠.

<sup>(</sup>۲) تفسير أبى السعود ٣/ ٦٩٠.



ومساكنكم لعلكم تسألون غدًا عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» (١).

وجاء في (روح المعاني): «﴿ لَعَلَكُمْ نَسْنَالُونَ ﴾ تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل ، أو تسألون عما جرى عليكم ونزل بأموالكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة ، أو يسألكم حشمكم وعبيدكم فيقولوا لكم: بم تأمرون وماذا ترسمون وكيف نأتي ونذر كما كنتم من قبل (٢).

#### \* \* \*

﴿ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا ۚ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَمَا زَالَت يِّلْكَ دَعْوَىٰهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيْمِدِينَ ۞﴾

أي نادوا بالويل وهو الهلاك. وذكروا علة الهلاك وهي الظلم. وأطلقوا الظلم ولم يخصصوه بشيء للدلالة على عموم الظلم وأن ظلمهم كان عامًّا لا ينحصر بشيء.

وجاء بالاسم للدلالة على اتصافهم بالظلم على جهة الثبات والدوام وليس على جهة الحدوث ، فاستحقوا ما نزل بهم من العذاب.

﴿ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُونِهُم ﴾ أي ظلوا يرددون هذا القول ويدعون بالويل حتى جعلهم ربنا كالزرع المحصود ، خامدين كالنار الهامدة.

وقال: ﴿ حَتَىٰ جَعَلْنَاهُمْ ﴾ ولم يقل: (حتى صاروا) أو (حتى أصبحوا) أي إن ذلك من فعل ربنا بهم عقوبة لهم.

جاء في (الكشاف): «(تلك) إشارة إلى (يا ويلنا) لأنها دعوى.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ١٧ / ١٦.



كأنه قيل: فما زالت تلك الدعوى دعواهم.

والدعوى بمعنى الدعوة ، قال تعالى: ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَلَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَيَعَانُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُّ ﴾ [يونس: ١٠] ﴿ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْكَمِينَ ﴾.

فإن قلت: لم سميت (دعوى)؟

قلت: لأن المولول كأنه يدعو الويل فيقول: تعال يا ويل فهذا وقتك... (حصيدًا) الحصيد: الزرع المحصود، أي جعلناهم مثل الحصيد، شبههم به في استئصالهم واصطلامهم» (۱).

و «(خامدين) أي موتى دون أرواح مشبهين بالنار إذا طفئت » (٢).

وقوله: ﴿ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُولِهُمْ ﴾ «أي فما زالوا يرددون تلك الكلمة» (٣).

#### \* \* \*

﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيِينَ ۞ لَوْ أَرَدْنَاۤ أَن نَّنَّخِذَ لَمُوَّا لَاَ تَّخَذُنَهُ مِن لَّدُنَّاۤ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞﴾

لما أثبت للناس اللهو واللعب في أول السورة وذمهم بذلك في قوله تعالى: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِهِم مُّحُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ يَعَالَى: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِهِم مُّحُدثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ لَا يَعْلَى عَن نَفْسه ذَلْكُ فِي هاتين الآيتين ، بل نفى عنه ذلك منذ أول الخلق إلى الأبد ، فإنه لم يفعل شيئًا ولا يفعل شيئًا إلا عن حكمة ، وقد أظهرت شيئًا من ذلك آيات السورة من أولها إلى آخرها.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦ / ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود ٣/ ٦٩٠.



فقد قال ههنا: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾ وهذا أول الخلق.

وقال في خواتيم السورة: ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْـدُ ٱلْحَقُّ ﴾ [الأنبياء: ٩٧]، وقال: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كُمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَكْقِ نَعْمِيدُهُ ﴿ فَالْحَالَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

وكما قال ذلك في مواضع عدة من القرآن الكريم من نحو قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الحجر: ٨٥].

وقوله: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيِّنَهُمَا بَطِلًا ﴾ [ص: ٢٧].

وقال بعد الآية: ﴿ بَلَ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُمْ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ [الأنبياء: ١٨].

جاء في (نظم الدرر): «ولما ذمهم باللعب وبين أنه يفعل في إهلاك الظلم وإنجاء العدل فعل الجاد بإحقاق الحق بالانتقام لأهله وإزهاق الباطل باجتثاثه من أصله. . . عطف عليه قوله: ﴿ وَمَا خَلَقُنَا ﴾ أي بعظمتنا التي تقتضى الجد ولا بد . . .

ولما نفى عنه اللعب أتبعه دليله فقال: ﴿ لَوَ أَرَدُنا آ . . . ﴾ الله فقال: ﴿ لَو أَرَدُنا آ . . . ﴾ الله

وجاء في (الكشاف): «أي وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق. . . للهو واللعب ، وإنما سويناها للفوائد الدينية والحكم الربانية ، لتكون مطارح افتكار واعتبار واستدلال ونظر لعبادنا مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعد. . .

ثم بين أن السبب في ترك اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن أفعالي هو

<sup>(</sup>۱) نظم الدرر ۱۲ / ۳۹۷\_۳۹۸.



أن الحكمة صارفة عنه وإلا فأنا قادر على اتخاذه إن كنت فاعلاً "(١).

وقال: (خلقنا) بإسناد الخلق إلى ضمير العظمة ، ولم يرد (خلقت) في نحو هذا التعبير في القرآن العظيم.

قد تقول: لقد قال ههنا: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾

وقال في سورة الدخان: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينَ ﴾ لَعِينَ ﴿ مَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَكُونَ ﴿ مَا خَلَقُنَا مَا خَلَقُنَا مَا خَلَقُنَا مُا خَلَقُنَا مُا خَلَقُنَا مَا خَلَقُنَا مَا خَلَقُنَا مُا خَلَقُونَ ﴾ .

وفي التعبيرين تشابه واختلاف.

من ذلك إفراد السماء في آية الأنبياء وجمعها في الدخان ، وذكر اللهو في سياق الأنبياء في قوله: ﴿ لَوُ أَرَدُنَا آَنَ نَنَّخِذَ لَمُوا ﴾ ولم يذكر ذلك في الدخان. وغير ذلك من الاختلاف. ولكلِّ من ذلك سببه المناسب.

١ \_ فقد نفى عن نفسه سبحانه اللعب واللهو في آيتي الأنبياء ، فقد قال : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَوا للأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعبينَ ﴾ فنفي عنه اللعب.

ثم قال: ﴿ لَوَ أَرَدُنآ أَن تَنْتَخِذَ لَمُوا لَآتَخَذُنهُ مِن لَّدُنّآ ﴾ فنفى عنه اللهو ، وذلك أنه أثبت في أول السورة للناس اللعب واللهو فقال: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِهِم مُّحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمُ يَلْعَبُونَ ۚ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمُ ۗ .

وأما في الدخان فقد أثبت لهم اللعب فقال: ﴿ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ إِنَّ ﴾.

فنفى عنه سبحانه اللعب.

٢ ـ أثبت في الدخان لهم الشك فقال: ﴿ بَلْ هُمْ فِ شَكِّ يَلْعَبُونَ ۗ ۞ وَنقيض الشك العلم فنفى عنهم العلم فقال: ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكَّ رَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾. ذلك أن الشاك ليس عنده علم يفضي إلى اليقين فنفى عنهم ذاك.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٢.



٣ ـ أفرد السماء في سورة الأنبياء فقال: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾ وذلك مناسب لما ورد في أول السورة ، فقد قال سبحانه: ﴿ قَالَ رَبِّى يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ قَالَ رَبِّى يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وجمعها في سورة الدخان فقال: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيمِتَ ﴾ وهو مناسب لما ورد في أول السورة ، فقد قال: ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنتُم تُوقِنِينَ ﴾ [الدخان: ٧].

فناسبت كل آية مفتتح سورتها.

إن الكلام في سورة الأنبياء مبني على العموم ، فقد قال: ﴿ أَقَتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُم وَهُم فِي غَفْ لَةٍ مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾.

فذكر الناس على العموم.

وقال: ﴿قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ والسماء أعم من السماوات.

ذكر الأمم على العموم فقال: ﴿ مَآءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَ أَلَى ﴿ مَآءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَ أَلَى ﴾. فجاء بـ (من) الاستغراقية .

وقال: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوُّحِىٓ إِلَيْهِمِّ ۞ فذكر الرسل قبله.

وقال: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً ۞ ﴿ فَجَاء بِـ (كَم) الخبرية الدالة على التكثير.

أما في الدخان فقد ذكر ذلك على سبيل الخصوص.

فقد ذكر قوم فرعون فقال: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ١ ﴿ ﴾.

ثم ذكر كفار قريش فقال: ﴿ إِنَّ هَنَوُلآءِ لَيَقُولُونَ ۚ ۚ إِنَّ هِمَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا غَنُ بِمُنشَرِينَ أَنَّ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



وذكر قوم تبع والذين من قبلهم فقال: ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَهْلَكُنَاهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فذكر القرى على العموم في الأنبياء.

وذكر قومًا مخصوصين في الدخان.

فناسب العموم العموم وهو (السماء).

وناسب الخصوص الخصوص وهو (السماوات).

فإن السماء قد تأتى أعم من السماوات كما ذكرنا في أكثر من مناسبة.

٥ \_ ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء على العموم.

ثم ذكر من أسمائهم ما هو أعم وأكثر مما هو في سورة الدخان. فقد قال في سورة الأنبياء: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوجِيٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعُدُونِ إِنَّ ﴿ إِنَّا أَنَا فَأَعُدُونِ إِنَّا ﴾ .

وقال: ﴿ هَٰذَا ذِكُّرُ مَن مَّعِيَ وَذِكُّرُ مَن قَبْلِيٌّ ﴿ ﴾.

وهذا يعم جميع الأنبياء بلا استثناء.

وذكر من الأنبياء موسى وهرون فقال: ﴿ وَلَقَدُّ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً ﴿

وذكر إبراهيم فقال: ﴿ ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَاۤ إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُ مِن قَبْلُ ۞ .

ولوطًا فقال: ﴿ وَنَجَّيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَّرُكْنَا فِيهَا ﴿ ﴾.

﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا ١

وإسحاق ويعقوب (٧٢) ، ونوحًا (٧٦) ، وداود وسليمان (٧٨) ، وأيوب (٨٣) ، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل (٨٥) ، وذا النون (٨٧) ، وزکریا (۸۹) ، ویحیی (۹۰).



في حين لم يذكر في الدخان اسم رسول وإنما ذكر قوم فرعون بشيء من التفصيل ، وأشار إلى قوم تبع والذين من قبلهم.

فلما كان الكلام في الأنبياء على العموم ذكر السماء التي تفيد العموم. فناسب العموم العموم من كل وجه.

#### \* \* \*

﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحِيَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُمْ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿ يَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴿ يَكُمُ اللَّهِ وَاللَّعِبِ أَضْرِبِ عَنِ اتَّخَاذُهُمَا فَأَخْبُرُ لَمَا نَفَى سَبِحَانُهُ عَنِ نَفْسَهُ اللَّهُو وَاللَّعِبِ أَضْرِبِ عَنِ اتَّخَاذُهُمَا فَأَخْبُرُ أَنَّهُ يَقَذُفُ بِالْحَقِ عَلَى الباطل.

وأصل القذف: الرمي الشديد بجسم صلب كالحجارة والحصا ونحو ذلك. جاء في (روح المعاني): «وأصل القذف الرمي البعيد كما قال الراغب وهو مستلزم لصلابة الرمي» (١).

فكأن الحق جرم صلب شديد والباطل جسم رخو وقد قذف به على الباطل فحطمه.

وجاء بـ (إذا) الفجائية للدلالة على سرعة زهوقه واضمحلاله.

وقال: ﴿ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ ﴾ بالاسم ولم يقل: (فإذا هو يزهق) للدلالة على سرعة زهوقه ، فكأن الأمر حاصل وثابت ، ولم يدع له فرصة لبقائه ومكثه.

وقد ذكر ربنا في السورة أمثلة لما قذف به من الحق على الباطل ، فقد ذكر في أكثر من موطن أنه أهلك الظالمين والمسرفين ومن استحق العقوبة فقذف الحق على الباطل فدمغه.

<sup>(</sup>١) روح المعانى ١٧ / ٢٠ وانظر مفردات الراغب (قذف).



قال تعالى: ﴿ مَا عَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞﴾ فذكر أنه أهلك القرى بسبب عدم إيمانها.

وقال: ﴿ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ شَيْكُ.

وقال: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْبَيةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً ١

وقال: ﴿ فَمَا زَالَت يِّلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَكُهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١

وذكر قذف الحق على الباطل بالحجة والبرهان فقال: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَاۤ ءَالِهَـٰٓةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاۚ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشُ عَمَّا يَصِفُونَ ۞

وقال: ﴿ أَمِرِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ أَهُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ ۗ هَلَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَعِي وَذِكْرُ مَن قَعْمِ مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ كَا لَا مُعْلَمُونَ الْحَالَةُ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴾

فناسب ذلك قوله: ﴿ بَلِّ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ .

جاء في (الكشاف): «(بل) إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه لذاته. . . بل من عادتنا وموجب حكمتنا واستغنائنا عن القبيح أن نغلب اللعب بالجد وندحض الباطل بالحق.

واستعار لذلك القذف والدمغ تصويرًا لإبطاله وإهداره ومحقه ، فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا قذف به على جرم رخو أجوف فدمغه» (١).

وجاء في (تفسير أبي السعود): «وقد استعير لإيراد الحق على الباطل القذف الذي هو الرمي الشديد بالجرم الصلب كالصخرة، ولمحقه للباطل الدمغ الذي هو كسر الشيء الرخو الأجوف وهو الدماغ بحيث يشق غشاءه المؤدي إلى زهوق الروح تصويرًا له بذلك...

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٣ ، البحر المحيط ٦ / ٢٨٠.



وفي (إذا) الفجائية والجملة الاسمية من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفى فكأنه زاهق من الأصل» (١).

### ﴿ وَلَكُمْمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ ﴾

هو تهديد ووعيد بالهلاك لأهل الكفر بسبب ما يصفونه به سبحانه من أمور لا تجوز ولا تليق بشأنه.

و(من) في (مما) تعليلية.

و(ما) في (ما تصفون) تحتمل الموصولة ، أي بالذي يصفونه به سبحانه ، وتحتمل المصدرية ، أي بوصفهم له سبحانه بما لا يليق .

جاء في (روح المعاني): « فَمِمَّا نَصِفُونَ ﴾: و(ما) إما مصدرية أو موصولة أو موصوفة ، أي ومستقر لكم الويل والهلاك من أجل وصفكم له تعالى بما لا يليق بشأنه الجليل تعالى شأنه ، أو بالذي تصفونه ، أو بشيء تصفونه به من الولد ونحوه (٢٠).

#### \* \* \*

﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﷺ يَسْتَحْسِرُونَ ﷺ يَسْتَحْسِرُونَ ﷺ

ذكر قبل هذه الآية أنه خلق السماء والأرض وما بينهما فذلك يعني أنها ملكه ، وذلك قوله: ﴿ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ﴾

وذكر في هذه الآية أن له من فيهما وذلك قوله: ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُِ ﴾ .

تفسير أبي السعود ٣ / ٦٩٢.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۱۷ / ۲۰ وانظر تفسير أبي السعود ٣ / ٦٩٢.



فالسماوات والأرض وما بينهما ومن فيهما ملكه.

وذكر في أوائل السورة أنه يعلم القول فيهما ما أسروه وما جهروا به فقال: ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي ٱلسَّـمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ فَال

وذكر أن من عنده من الملائكة يعبدونه لا يكلّون ولا يملّون ، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا ينقطعون عن التسبيح.

جاء في (الكشاف): «أي تسبيحهم متصل دائم في جميع أوقاتهم لا يتخلله فترة بفراغ أو شغل آخر» (١).

قد تقول: لقد قال هنا: ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ يُسْتِحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿ كَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿ كَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿ كَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّهُ اللللْمُولِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

وقال في سورة فصلت: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُّ لَا تَسْبُحُدُواْ لِللَّهِ الَّذِى خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ لَا تَسْبُحُدُواْ لِللَّهِ الَّذِى خَلَقَهُنَ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكِ يُسَبِّحُونَ لَهُ مِالِيَّلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ اللَّهُ مِالِيَّةُ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ اللَّهُ إِلَيْ لِللَّهُ اللَّهُ وَلَنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ اللَّهُ إِلَيْ لَللَّهُ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمُونَ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُ ال

وقال في سورة الأعراف: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّاكَ لَا يَسْتَكَمْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ـ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ .

فقال في الأنبياء: ﴿ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ع ﴿ .

وقال في فصلت: ﴿ فَأَلَّذِينَ عِندَرَيِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ ﴾.

وقال في الأعراف: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ۗ ﴾.

فقال في الأنبياء: ﴿ وَمَنْ عِندُهُ ﴾ بذكر (من).

وقال في فصلت والأعراف (الذين عند ربك) بذكر (الذين).

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٢٣٤.



وفي تعبير آخر:

قال في الأنبياء: ﴿ يُسَيِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾.

وقال في فصلت: ﴿ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِأَلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾.

وقال في الأعراف: ﴿ وَيُسَرِّحُونَهُ ﴾.

فأطلق التسبيح في الأنبياء ، وقيده بحرف الجر في فصلت ، وقيده بالمفعول به في الأعراف.

فما سر هذا الاختلاف؟

والجواب أن كل تعبير مناسب لسياقه وما أريد له من معان.

وذلك أن آية الأنبياء أعم من الموضعين الآخرين من جهات عدة منها:

١ \_ أنه قال في آية الأنبياء: ﴿ وَمَنْ عِندُهُ ﴾

وقال في فصلت: ﴿ فَٱلَّذِينَ عِنـدَرَيِّكَ ﴾

وقال في الأعراف: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكِ ﴾

و(من) أعم من (الذين) لأنه اسم موصول مشترك ، و(الذين) مختص. ف (من) يطلق على الواحد والمثنى والجمع ، المذكر والمؤنث ، بخلاف (الذين) فإنه خاص بجماعة الذكور.

هذا إضافة إلى أنه مناسب لما تقدم في الآية من قوله: ﴿ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ، فناسب عموم من في السماوات والأرض عموم من عنده ، وناسب ذكر (من) في الموضعين.

أما في فصلت فقد خاطب الناس أو جماعة منهم بقوله: ﴿ لَا شَنَّجُدُواْ



لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ لَيْهُ مِن كَنتُمْ إِيَّاهُ لَيْهُ مَن كُنتُمْ إِيَّاهُ لَيْهِ مَنْهُم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ولا شك أن قوله: ﴿ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أعم من هؤلاء. فجاء بالاسم الموصول المختص مناسبة للخصوص.

وكذلك ما ورد في الأعراف ، فإن قبل الآية قوله: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللَّهِ عَوْلُهُ: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

ولا شك أن ما ورد في الأنبياء أعم بكثير من المخاطبين في الأعراف. فجاء بالاسم الموصول المختص في الأعراف مناسبة للخصوص.

وهذا من لطيف المناسبات.

٢ ـ وقال في الأنبياء: ﴿ يُسَبِّحُونَ﴾

وقال في فصلت: ﴿ يُسَيِّحُونَ لَهُ ﴾

وقال في الأعراف: ﴿ وَيُسَيِّحُونَهُ ﴾

و(يسبحون) أعم من (يسبحون له) و(يسبحونه) ؛ لأنه غير مقيد ، فهو يشملهما ويشمل غيرهما من أنواع التسبيح من نحو: (سبح اسمه) و(سبح بحمده) وغير ذلك من أنواع التسبيح.

٣ \_ قال في الأنبياء: ﴿ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ أي لا يكلّون ولا يتعبون ، فدل ذلك على دوام العبادة وعدم انقطاعها.

ولم يقل مثل ذلك في الموضعين الآخرين.

ولا شك أن ما في آية الأنبياء أعم وأدوم.

٤ ـ قال في الأنبياء: ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾ أي على الدوام
 لا ينقطعون.



وقال في فصلت: ﴿ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلْيَّلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ أي في هذين الوقتين. فما في الأنبياء أدوم.

ولم يذكر في الأعراف وقتًا للتسبيح ولا للسجود وإنما ذكر الحدث فقال: ﴿ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾.

وهذا لا يدل على الدوام والاستمرار. فإنك إذا قلت: (أحمد يصلي) أو يقرأ القرآن فإن ذلك لا يدل على الاستمرار فيهما وأنه لا يقطع ذلك في وقت من الأوقات.

أما في الأنبياء فتنصيص على الدوام وعدم الانقطاع. فهو أعم.

٥ - قال في الأنبياء: ﴿ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ فلا تحصل فترة منهم.

أي لا يسكّنون.

ولم يقل مثل ذلك في الموضعين الآخرين ، فدل على دوام التسبيح. وكل تعبير مناسب للسياق الذي ورد فيه.

فإن التخصيص في فصلت مناسب لما تقدمه وهو قوله: ﴿لَا شَبُّهُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَ إِن كُنتُم إِيَّاهُ لَلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَ إِن كُنتُم إِيَّاهُ لَعَبْدُونَ شَا ﴾.

فهو طلب أمر مخصص وهو السجود لله.

وكذلك التخصيص في الأعراف فإنه مناسب لما تقدمه وهو قوله: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَأَنصِتُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللَّهُ وَأَنصِتُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّن الْقَوْلِ بِالْفُدُوِ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّن الْقَوْلِ بِالْفُدُوِ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّن الْقَوْلِ بِالْفُدُو وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّن الْقَوْلِينَ ﴿ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّن الْقَوْلِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَهُ وَلَّا لَكُن مِّن الْقَوْلِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُن مِّن الْقَوْلِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَكُن مِّن الْقَوْلِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَلَا تَكُن مِّن اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فهو طلب أمر مخصص وهو الاستماع للقرآن عند قراءته ، وطلب الذكر من الرسول على الخصوص. ولا شك أن هذا أخص بكثير من عبادة



الملائكة المطلقة المستمرة وتسبيحهم الذي لا يفتر ولا ينقطع.

وأما آية الأنبياء فلم يتقدمها شيء من ذلك ، وإنما تقدمها قوله سبحانه: ﴿ بَلۡ نَقۡذِفُ بِٱلۡمِقِ عَلَى ٱلۡبَطِلِ فَيَدۡمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ ﴿ ثَلُ نَقۡذِفُ بِٱلۡمُقِ عَلَى ٱلۡبَطِلِ فَيَدۡمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۖ ﴿ ثَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والحق عام والباطل عام.

فناسب العموم في آية الأنبياء ما تقدمها.

وناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه.

#### \* \* \*

# ﴿ أَمِ التَّخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ١

أنكر عليهم في هذه الآية اتخاذ آلهة من الأرض ، ثم أنكر عليهم اتخاذ آلهة من دون الله على العموم في آية بعدها فقال: ﴿ أَمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِمَةً اللهِ عَلَى العموم في آية بعدها فقال: ﴿ أَمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِمَةً اللهِ اللهِ عَلَى العموم في آية بعدها فقال: ﴿ أَمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِمَةً اللهِ اللهِ عَلَى العموم في آية بعدها فقال: ﴿ أَمِر ٱتَّخَذُواْ مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى العموم في آية بعدها فقال: ﴿ أَمِر ٱتَّخَذُواْ مِن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي

فأنكر اتخاذ الآلهة على العموم من الأرض أو من غيرها.

فهو إنكار على متخذي الآلهة من دون الله سواء اتخذوها من الأرض أم من غيرها.

وذكر الآلهة في الأرض لأن كفار قريش وهم الذين أنزل عليهم القرآن كانوا يعبدون الأصنام وهي حجارة.

وقد تقول: ولماذا لم يقل: (أم اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض) فيقول: (من دون الله) كما قال في آيات أخرى من نحو قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللهِ عَالِهَ لَهُ لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزّا ﴾ [مريم: ٨١].

وقوله: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الِهَدَّ لَا يَغَلْقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [الفرقان: ٣] وكما قال في آية بعدها: ﴿ أَمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ عَالِهَ مَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ



فنقول: لما قال: ﴿ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ دل ذلك على أنها من دون الله.

ثم إن قوله: ﴿ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ مناسب لما ورد في السورة من إهلاك القرى الظالمة على الأرض وأهلها من نحو قوله تعالى: ﴿ مَا عَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَها ۚ ﴿ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مَا عَالَى اللَّهُ وَوله: ﴿ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً ﴾ فماذا فعلت الآلهة وإله السماء يدمر قرى الأرض وساكنيها من الظالمين الذين يعبدون هذه الآلهة؟!

ومناسب لما ورد في السورة من اتخاذ قوم إبراهيم آلهة من الأرض فحطمها إبراهيم وجعلها جذاذًا ، فماذا فعلت هذه الآلهة المضحكة؟!

ومناسب لما ورد في السورة من قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَ اللَّهُ مُ الْغَالِبُونَ ﴿ أَفَالًا يَرَوْنَ اللَّهُ مُ الْغَالِبُونَ اللَّهُ مُ الْغَالِبُونَ اللَّهُ .

فماذا تفعل هذه الآلهة في الأرض وإله السماء ينقص ما هم عليه حتى أتى عليهم كلهم وما هم عليه؟!

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه ذكر في الآية شيئًا واحدًا لهذه الآلهة وهو قوله: ﴿ هُمُ يُنشِرُونَ ﴾ ، فلما كان الأمر جزئيًا ذكر جزءًا من الآلهة وهو الآلهة من الأرض.

في حين قال في آية بعدها: ﴿ أَمِرِ ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ ۚ عَالِمَةً قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانِكُمُ ۗ ﷺ.

فلم يقل: (من الأرض) بل ذكر اتخاذ الآلهة على العموم ، وذلك أن ما ذكره في الآية الثانية أمر عام غير مقيد بشيء.

فناسب العموم العموم ، وناسب الخصوص الخصوص.

وقوله: ﴿ هُمَّ يُنشِرُونَ ﴾ أي يبعثون الموتى من قبورهم.

وذكرُ الإنشار مناسب لقوله في أول السورة: ﴿ آفَتُرَبَ لِلنَّاسِ

حِسَابُهُمْ ﴾ ، ومناسب لقوله سبحانه في السورة: ﴿ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَ السورة من وقوله: ﴿ كُلُّ إِلَيْنَا رُجِعُونَ ﴿ فَي آخر السورة من الرَّجوع إلى الله والحساب والجزاء.

وهو تهكم بهم فإنهم لا يؤمنون بالحشر مع أنهم يؤمنون بالله كما ذكر الله عنهم في أكثر من موضع من نحو قوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُمُ مَّا نَدِّرِى مَا ٱلسَّاعَةُ ﴾ [الجاثية: ٣٢] ، وآيات أخرى.

جاء في الكشاف: «هذه أم المنقطعة الكائنة بمعنى: بل والهمزة ، قد آذنت بالإضراب عما قبلها والإنكار لما بعدها. . .

فإن قلت: كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر وما كانوا يدّعون ذلك لآلهتهم؟ وكيف وهم أبعد شيء عن هذه الدعوى ، وذلك أنهم كانوا مع إقرارهم لله عز وجل بأنه خالق السماوات والأرض ﴿ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [لقمان: ٢٥] ، وبأنه القادر على المقدورات كلها وعلى النشأة الأولى منكرين البعث ، ويقولون: من يحيي العظام وهي رميم؟ . . . .

قلت: الأمر كما ذكرت ، ولكنهم بادعائهم لها الإلهية يلزمهم أن يدّعوا لها الإنشار ؛ لأنه لا يستحق هذ الاسم إلا القادر على كل مقدور ، والإنشار من جملة المقدورات.

وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل. . . ومعنى نسبتها إلى الأرض: الإيذان بأنها الأصنام التي تعبد في الأرض» (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٤ وانظر تفسير أبي السعود ٣ / ٦٩٣.



# ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَ أَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٩٠

أي لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا. و(إلا) هنا وصفية بمعنى غير.

قد تقول: لقد قال في هذه الآية: ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ فذكر (رب العرش).

وقـال فـي مـوطـن آخـر: ﴿ سُبْحَكُنَهُم وَتَعَكَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٠].

وفي موضع آخر يقول: ﴿ سُبِّحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١، الصافات: ١٥٩].

وفي موضع آخر يقول: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الصافات: ١٨٠].

وقال في موضع آخر: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَـرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الزخرف: ٨٢].

فما السر في ذلك؟

فنقول: إن كل تعبير مناسب للموضع الذي ورد فيه.

أما قوله في آية الأنبياء: ﴿فَشُبَحْنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ ﴾ فإنه ذكر رب العرش لما تقدم من ذكر الذين عنده أنهم يسبحون الليل والنهار وهم الملائكة فناسب ذكر العرش.

وأما قوله: ﴿ سُبِّحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ فإنه يقول ذلك إذا ذكر أمرًا واحدًا كأن يذكر قول المشركين باتخاذ الولد ، فإذا ذكر معه الشرك أضاف إلى ذلك قوله (تعالى) ، فيضيف تنزيهًا آخر إلى ما ذكر.

فالشيء الواحد يذكر له تنزيهًا ، فإذا زاد عليه ذكر تنزيهًا آخر.



هذا إضافة إلى ذكر صفات أخرى تناسب المقام.

### وإيضاح ذلك:

أنه سبحانه قال في سورة الصافات: ﴿ فَاسْتَفْتِهِ مِ أَلِيَكِ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونِ وَلَدَ اللّهُ وَإِنَّهُمْ الْبَنُونِ فَي وَلَدَ اللّهُ وَإِنَّهُمْ الْبَنُونِ فَي وَلَدَ اللّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ فَي . . . وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَةَ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ فَي اللّهِ عَمَا يَصِفُونَ فَي . . . وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةُ فَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ فَي اللّهِ عَمَا يَصِفُونَ فَي . . . وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةُ فَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱللّهِ عَمَا يَصِفُونَ فَي . . .

فقال: ﴿ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ لما ذكر شيئًا واحدًا وهو اتخاذ الولد.

وقال في الأنعام: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِ عِلْمَ سُبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ فَيُ إِلَيْ شَيْءٍ عَلِيمُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَمْ تَكُن لَهُ وَلَمْ تَكُن لَهُ وَلَمْ تَكُن لَهُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهَ .

فقال: ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ ﴾ لما ذكر أمرين:

الشرك وذلك قوله: ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَّكَآءَ ٱلْجِنَّ ﴾.

واتخاذ الولد وذلك قوله: ﴿ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ . . . أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ وَلَدُ تَكُن لَهُ صَاحِبَةً ﴾ .

وقال في المؤمنون: ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ شُبْحَنَ ٱللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِلَا عَلَمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا مَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَلَقَ هَا مَا اللّهُ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ .

فقال: ﴿ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾.

وقال بعدها: ﴿ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

وذلك أنه ذكر أمرين:

اتخاذ الولد وهو قوله: ﴿ مَا ٱتَّخَـٰذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ ﴾.



ونفي الشرك وهو قوله: ﴿ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ ﴾.

وأما قوله في الصافات: ﴿ سُبُحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ فهو مناسب للسياق الذي وردت فيه الآية وذلك قوله: ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا اللّهُ مُ الْعَلِيمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا اللّهُ الْعَلِيمُونَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَ عَبُهُم حَتَّى عِينِ ﴿ وَاللّهُ مَا الْعَنْ اللّهُ الْعَلَيمُونَ ﴿ وَاللّهُ مَا اللّهُ الْعَلَيمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ ال

فالسياق \_ كما هو ظاهر \_ في نصر المؤمنين وإنزال العذاب بالكافرين وذلك من مقتضيات العزة.

فإن العزيز هو الذي ينصر ويغلب فناسب ذلك أن يقول: ﴿ سُبُحَنَ رَبِّكَ الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ .

وقال: (سبحان ربك) بإضافة الرب إليه ؛ لأنه المتفضل عليه وهاديه وهو الذي أرسله برسالته وقد وعده بالنصر وذلك قوله: ﴿ فَنُوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ شَيْ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ شَيْ . . . ﴾

فناسب أن يقول: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ شَاكُ

وأما قوله في الزخرف: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَـرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ فهو مناسب لما ورد في سياقه.

فقد قال في الزخرف: ﴿ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّمْكِنِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَكِيدِينَ ﴿ شَا سَبَحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ فَذَرَّهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿ وَهُو ٱلْمَذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُو ٱلْمَكِيمُ الْعَلِيمُ وَهُو ٱلْمَذِي فَي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ ٱلْمَائِدِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ الْمَائِدِي فَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ الْمَائِدِي فَلَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ وَالْمَائِقُونَ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ وَلَا لَهُ اللَّهُ مَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّمَاءِ وَالْمَائِقُونَ وَالْمَائِقُونَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّمَاءُ وَالْمَائِقُونَ وَلَا لَهُ السَّمَاءُ وَلِلْهُ وَالْمُولِي وَالْمَعْمَا وَعِندَهُ عَلَيْهُ السَّمَاءُ مَالِكُولُولُونَ وَلَهُ السَّمَاءُ وَالْمَالَقُونَ وَلَى اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاءُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ الْمَائُولُ وَلَوْلَ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا السَّمَاءُ وَلَهُ وَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ السَّمَاءُ وَالْمَالَالُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْمَائُولُ الْمُؤْلِسُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَائِلَ وَالْمَالَالِيْنَا عَلَيْكُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ السَّمَاعُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُ الْمُؤْ

فذكر اتُخاذ الولد وهو قوله: ﴿ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ ﴾.



ثم قال: ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ فذكر أنه الإله فيهما.

ثم قال: ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا . . . ﴾ فذكر أن له ملكهما .

وقدم الجار والمجرور (له) للحصر ، فإنه له وحده ملك السماوات والأرض حصرًا لا يشاركه في ذلك أحد.

وقال في الآية: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فذكر أنه ربهما. فجمع السياق الدلالة على الربوبية والألوهية والملك فناسب أن يذكر أنه رب العرش فإن العرش للملك.

إضافة إلى ما ذكر بعد ذلك من صفات الكمال.

#### \* \* \*

## ﴿ لَا يُسْتَلُّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ١

لما ذكر سبحانه أنه خلق السماء والأرض وما بينهما ، وذكر أن له من في السماوات والأرض ، وأن له القوة والعزة فأهلك القرى الظالمة وبطش بها ، وأنه يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فلا تكون أفعاله إلا حقًا ولا تصدر إلا عن حكمة ، وأنه الإله في السماوات والأرض لا شريك له عُلم أنه لا يسأل عما يفعل وإنما هو الذي يسأل غيره ، فكل من عداه عبد له مملوك وكلهم مسؤولون أمامه. فلا يُسأل لأنه الإله وأنه الخالق وأنه الملك وأنه المالك وأنه القوي العزيز وأن أفعاله كلها لا تصدر إلا عن حكمة ، وإن كل واحدة من هذه الصفات لا يُسأل من اتصف بها عما يفعل فكيف إذا اجتمعت؟!

ثم إن هذه الآية مناسبة لما افتتحت به السورة وهو قوله: ﴿ ٱقْتَرَبَ



لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾ فالناس مسؤولون أمامه وقد اقترب حسابهم.

ومناسبة للآية قبلها وهي قوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَـُةُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاْ فَسُبَحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

فهو الإله في السماوات والأرض لا شريك له ، والإله لا يسأل عما يفعل.

وهو (رب العرش) ، ورب العرش لا يسأل ؛ لأن رب العرش هو الملك ، والملك لا يُسأل عما يفعل وإنما هو الذي يسأل غيره. وقوله: (سبحان الله) يعني أنه المنزه في أفعاله وصفاته ، والمنزه لا يسأل عما يفعل لأنه الكامل في ذلك.

جاء في (البحر المحيط): «ثم وصف نفسه بكمال القدرة ونهاية الحكم فقال: ﴿ لَا يُسُتُلُ عَمَّا يَفَعَلُ ﴾ ، إذ له أن يفعل في ملكه ما يشاء ، وفعله على أقصى درجات الحكمة فلا اعتراض عليه ولا تعقب عليه. ولما كانت عادة الملوك أنهم لا يسألون عما يصدر من أفعالهم مع إمكان الخطأ فيها كان ملك الملوك أحق بألا يسأل» (١).

#### \* \* \*

﴿ أَمِرِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ أَ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُو ۖ هَلَاَ ذِكُرُ مَن مِّعِيَ وَذِكُو مَن قَبْلِيّ بَلْ الْكَثْرُ هُوَ لَا يَعْلَمُونَ الْخَتَّ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِمُ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللّل

أنكر عليهم قبل هذه الآية اتخاذ آلهة من الأرض ، وأنكر في هذه الآية اتخاذ الآلهة من دون الله على العموم. وقد أقام البرهان على فساد القول

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦ / ٣٠٥.



باتخاذ الآلهة فقال: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَـُ أَ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾.

وطلب منهم أن يأتوا ببرهان على صحة قولهم باتخاذ الآلهة فقال لهم: ﴿هَاتُواْ بُرُهَانَكُورٌ ﴾ سواء كان من جهة العقل أم النقل.

أما هو سبحانه فقد ذكر الحجة العقلية وهي قوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَةُ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ ، ثم تحداهم بالبرهان النقلي وهو الكتب المنزلة على الرسل سواء ما أنزل عليه أو ما أنزل على من قبله فقال لهم: ﴿ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِى ﴾ وهو ما أنزل إليه ، و ﴿ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ﴾ وهو ما أنزل إلى من قبله من الأنبياء فإنها كلها تدعو إلى توحيد الله والنهي عن الشرك.

ثم أضرب فبين أن أكثرهم لا يعلمون الحق ولذلك هم معرضون عنه.

ثم ذكر في الآية التي تلي هذه الآية ماذا في ذكر من قبله وماذا أوحى إلى رسله فقال: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىۤ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُونِ ﴿ إِلَّا فَا اللَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعُبُدُونِ ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ

جاء في (الكشاف): «كرر ﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ الْهِلَةُ ﴾ استفظاعًا لشأنهم واستعظامًا لكفرهم ، أي وصفتم الله تعالى بأن له شريكاً فهاتوا برهانكم على ذلك: إما من جهة العقل ، وإما من جهة الوحي ، فإنكم لا تجدون كتابًا من كتب الأولين إلا وتوحيد الله وتنزيهه عن الأنداد مدعو إليه ، والإشراك به منهي عنه متوعد عليه . أي (هذا) الوحي الوارد في معنى توحيد الله ونفي الشركاء عنه كما ورد عليّ فقد ورد على جميع الأنبياء .

فهو ذكر ، أي عظة للذين معي ، يعني أمته ، وذكر للذين من قبلي ، يريد أمم الأنبياء عليهم السلام» (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٥ وانظر تفسير أبي السعود ٣ / ٦٩٥.



﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعُبُدُونِ ﷺ فَأَعْبُدُونِ ۗ إَنَّهُ اللَّهِ إِلَهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَبُدُونِ ۗ أَنَا اللَّهُ اللّ

هذه الآية وقعت في سياق ما قبلها من آي التوحيد وإبطال الشرك من مثل قوله سبحانه: ﴿ أَمِر ٱتَّخَذُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴾.

وقوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَـٰهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاْ﴾.

وقوله: ﴿ أَمِرِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ عَالِمَةٌ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَا نَكُرٌ ﴾

ثم قال: ﴿ هَاٰذَا ذِكْرُ مَن مِعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ﴾ فذكر في هذه الآية ، أعني ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ. . . ﴾ ماذا أوحى إليه في ذكر من قبله.

فَذَكُرُ أَنْ كُلُ رَسُولُ أَرْسُلُهُ رَبِنَا سَبِحَانُهُ أُوحِى إِلَيْهِ ﴿ أَنَّهُمْ لَاۤ إِلَّهَ إِلَّاۤ أَنَا فَآعَبُدُونِ﴾.

فبين أنه أوحى إليه بالتوحيد والأمر بعبادته سبحانه.

وقال: ﴿ مِن رَّسُولِ ﴾ فجاء بـ (من) الدالة على الاستغراق، فدل ذلك على أن كل رسول أوحي إليه هذا الأمر بلا استثناء، فلم يستثن رسولاً من ذلك.

وقال: ﴿ إِلَّا نُوحِى ﴾ بالمضارع ، ولم يقل: (أوحينا) لحكاية الحال وذلك يدل على الاهتمام بما أوحى إليه.

جاء في (تفسير أبي السعود): «وأيّاً ما كان فصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية استحضارًا لصورة الوحي» (١).

بل إن التعبير في الآية كله دل على الاهتمام والتوكيد.

فالحصر في قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِ ﴾ يفيد

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ٣ / ٦٩٦.



التوكيد ، وهو آكد من نحو قولنا: (وأوحينا إلى الرسل قبلك أنه لا إله إلا أنا).

والنفي بـ (ما) في (ما أرسلنا) يفيد التوكيد؛ لأن (ما) تكون جوابًا للقسم، وهي آكد من (لم).

وقال: (من قبلك) فجاء بـ (من) ، وهو آكد مما لو قال: (وما أرسلنا قبلك) ، ف (من) تفيد الابتداء فاستغرقت كل من كان قبله.

وقد مر شيء من ذلك فيما ذكرنا.

وقال: (من رسول) فأدخل (من) الاستغراقية المؤكدة على المجرور فاستغرق ذلك جميع الرسل مع التوكيد كما ذكرنا قبل قليل.

وقال: (نوحي) بالمضارع لحكاية الحال وذلك يدل على الاهتمام كما ذكرنا.

وقال: (أرسلنا) و(نوحي) بالإسناد إلى ضمير التعظيم.

ووردت قراءتان متواترتان في (نوحي) هما (نوحي) و(يوحَى) بالبناء للمجهول(١) فجمعت معنيين وصيغتين.

وقال: (أنه) بإدخال (أن) على ضمير الشأن الدال على التعظيم والاهتمام، ولم يقل: (أن لا إله إلا أنا) بحذف ضمير الشأن. ومن المعلوم أن الذكر آكد من الحذف.

إنه لم يقل كما قال في غير هذا الموطن (أن لا إله إلا هو) وذلك نحو قوله تعالى في سورة هود: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَبَّهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ وَ مُفْتَرَيْكُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ مَمْ فَمْتَرِينَ وَادْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِ مِّن دُونِ ٱللهِ إِن كَنْتُمْ صَدِقِينَ آلَى فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنْهَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ ٱللهِ وَأَن لا إِللهَ إِلّا هُو فَهَلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ آلَهُ فَي اللهِ وَأَن لا إِللهُ إِلّا هُو فَهَلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ آلَهُ فَي اللهُ اللهُ وَأَن لا إِللهُ إِلّا هُو فَهَلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ آلَهُ اللهُ وَأَن لا إِللهُ إِلّا هُو فَهَلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ اللهِ اللهِ وَأَن لا إِللهُ إِلّا هُو فَهَلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ وَأَن لا إِللهُ إِللهُ وَاللّهُ اللهِ وَأَن لا إِللهُ إِلَهُ إِلَهُ إِللهُ وَاللّهُ إِلَهُ إِلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ وَأَن لا إِلَهُ إِلَهُ إِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) انظر البحر المحيط ٢ / ٣٠٦ وروح المعاني ١٧ / ٣٢.



فقال: ﴿ وَأَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوًّ ﴾ ولم يقل: (وأنه) كما قال في آية الأنبياء.

وكما قال في سورة الأنبياء في موضع آخر: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَاهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ .

وذلك أن آية هود في سياق الدلالة على أن القرآن ليس مفترى وإنما هو من عند الله. في حين أن السياق في آية الأنبياء إنما هو في سياق التوحيد ونفى الشرك.

فلما كان السياق في التوحيد أكد وعظم بذكر ضمير الشأن.

كما أن آية الأنبياء الأخرى ليست في سياق التوحيد ، وإنما هي في سياق التسبيح والدعاء والإقرار بما فعل من خلاف الأولى فقال: ﴿ أَن لَا آلِكَ إِلَىٰهَ إِلَىٰهُ إِلَاهُ إِلَىٰهُ إِلَٰهُ إِلَىٰهُ إِلَىٰ إِلَىٰ الْمُؤْلِقُولُ إِلَىٰهُ إِلَىٰ إِلَىٰهُ إِلَىٰ إِلَىٰهُ إِلَىٰ إِلْهُ إِلَىٰ إِلَالِهُ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَالِهُ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلْمُ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَى إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلْمُ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلْمُ إِلَىٰ إِلْمُ إِلَىٰ إِلَى إِلْمُ إِلَى إِلَىٰ إِلْمُ إِلْمُ إِلْمُ إِلَى إِلْمِلْمُ إِلَى إِلْمِلْمُ إِلَى إِلْمُ إِلَى إِلْمُ إِلَى إِلْمُ إِلْمُ إِلَى إِلْمِلْمُ إِلَى إِلْمُ إِلَى إِلْمُ إِلَى إِلْم

وكل تعبير مناسب في سياقه الذي ورد فيه.

وقوله: ﴿ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَّا ﴾ كله مؤكد.

وقوله: (فاعبدون) أمر بعبادة الله وهي الغاية التي خلق لها الثقلان كما قال سبحانه: ﴿ وَمَاخَلَقْتُ ٱلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

### ﴿ فَأَعْبُدُونِ ﴾:

إن قوله: (فاعبدون) أمر للجمع مع أن الموحى إليه واحد ، فلم يقل: (إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني) ذلك أن الأمر له ولمن أرسل إليهم على الأظهر. جاء في (البحر المحيط) في قوله: (فاعبدون): «ويحتمل أن يكون الأمر له ولأمته» (١).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦ / ٣٠٦ وانظر روح المعاني ١٧ / ٣٢.

\*

قد تقول: لقد قال في سورة النحل: ﴿ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَمِكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ أَنَ أَنَا فَأَتَقُونِ إِنَىٰ .

فأمر في هذه الآية بالتقوى فقال: ﴿ فَأَتَّقُونِ ﴾.

وأمر في آية الأنبياء بالعبادة فقال: ﴿ فَأَعَبُدُونِ ﴾ .

فما سر الاختلاف في ذلك؟

فنقول: إنه قال في آية النحل (أن أنذروا) ، والإنذار يقتضي اتقاء ما أُنذروا به. فالنذير يخوفهم من أمر عليهم أن يتقوه ، فناسب ذلك قوله: (فاتقون).

وأما آية الأنبياء فإنها في توحيد الله وعبادته ، وهي في سياق إفراده بالعبادة والتوحيد وذلك نحو قوله سبحانه: ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسَتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿ أَمِرِ ٱتَّخَذُوٓا عَالِهَةً مِّنَ ٱلأَرْضِ﴾ ، وقوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِهَةً إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَا ﴾ ، وقوله: ﴿ أَمِرِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ عَالِهَةً ﴾ .

وقال في موضع آخر من السورة: ﴿ إِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﷺ ، وتكرر ذكر العبادة في السورة.

وناسبت آية النحل \_ إضافة إلى ما ورد فيها من ذكر الإنذار \_ ختام ما ورد في السورة وهو قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحُسِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحُسِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحُسِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ اتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تَحُسِنُونَ ﴾ .

كما تكرر ذكر الاتقاء في أكثر من موضع في السورة وذلك نحو قوله: ﴿ أَفَغَيْرَ اللَّهِ نَنَّقُونَ شَيْكِ ، وقوله: ﴿ كَذَلِكَ يَجَزِى اللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَعَيرِها.

فناسب كل تعبير ما ورد فيه من أكثر من جهة.

وقد تقول: لقد قال في سورة الإسراء: ﴿ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِن رُسُلِنَا وَكُلْ مِن رُسُلِنَا وَكُلْ مِن رُسُلِنَا وَكُلْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا يَجُولِلا اللَّهُ ﴾.



فقال: (قبلك) ولم يقل: (من قبلك) كما قال في آية الأنبياء فما سبب ذلك؟

والجواب أنه قال قبل آية الإسراء: ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْجَوابِ أَنه قال قبل آية الإسراء: ﴿ وَإِن كَادُولَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِدُ لِلسُنَّتِنَا تَعْوِيلًا ﴿ اللَّهُ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِدُ لِلسُنَّتِنَا تَعْوِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

والعقوبة التي ذكرها في قوله: ﴿ لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِمَلَا ﴾ إنما حصلت قبل الرسول بزمن طويل ، فإنها لم تحصل لقوم عيسى ، وإنما حصلت لفرعون ومن معه حين اتبع موسى بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم ، وحصلت للأقوام القديمة كعاد وثمود وغيرهم من الأقوام في الأزمان السحيقة .

إن هذا الأمر لم يحصل ابتداء من زمن الرسالة قبل بعثة الرسول ، وإنما حصل قبل ذلك بما لا يعلمه إلا الله ، فلم يقل: (من قبلك) بـ (من) التي تفيد ابتداء الغاية ، وإنما قال: (قبلك) وهو ما يدل على عموم الزمن قبله فقد يكون ذلك قريبًا أو بعيدًا.

فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه والله أعلم.

#### \* \* \*

﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّمْنُ وَلَدَأَ سُبْحَنَةً بِلْ عِبَادُ مُكُرَمُونَ ﴿ لَا يَسْمِقُونَهُ اللَّهُ مَكُرَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّمْنُ وَلَدَأَ سُبْحَنَةً بِلَ عِبَادُ مُكْرَمُونَ ﴿ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ﴾ إِلْقَوْلِ مِنْ اللَّهُ مِن حُونِهِ عَمْدُ مَنْ اللَّهُ مِن خَشْيَةِ وَ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِن دُونِهِ وَهَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِن دُونِهِ وَهُم مَن خَشَي اللهِ مَن اللهُ اللهِ مِن اللهُ الله

نزه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد ، ذلك أن من الكفار من قال: (ولد الله) كما ذكر ذلك عنهم في سورة الضافات فقال: ﴿ أَلَا إِنَّهُم مِّنَ إِفَكِهِمْ



## لَيَقُولُونَ فِي وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١٠٠٠ .

ومنهم من قال: إن الملائكة بنات الله ، فرد عليهم سبحانه بقوله: ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُولَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ﴿ قَالِمَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

وقال: ﴿ أَفَأَصْفَكُمُ رَبُّكُم بِٱلْمِنِينَ وَأَتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ إِنَثًّا ﴾ [الإسراء: ٤٠].

وقال في آية الأنبياء هذه: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ اَلرَّمْنَنُ وَلَدَّا سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ عِبَادُ مُكُرَمُونِ ﴾ وقد قيل: إن هذه الآية «نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله. نزه ذاته عن ذلك ، ثم أخبر عنهم بأنهم عباد والعبودية تنافي الولادة» ((). وقيل: إن بعض العرب من غير خزاعة قالوا ذلك أيضًا (().

فذكر أن الملائكة هم عباد لله.

ثم وصف هؤلاء العباد بأنهم مكرمون مصطفون ؛ لأن من العباد من ليس بمكرم كما ذكر سبحانه عن قسم من عباده الضالين فقال: ﴿ عَالَنتُمْ اللَّهُ السَّبِيلَ ﴾ [الفرقان: ١٧].

ثم ذكر أن هؤلاء العباد المكرمين لا ينطقون بشيء قبله سبحانه ، فهم لا يتقدمونه بقول. وإنه سبحانه إذا أمر بشيء فإنهم يعملون بأمره. وقدم الجار والمجرور فقال: ﴿بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ للدلالة على أنهم لا يعملون بأمر غيره وإنما يعملون بأمره خاصة.

جاء في (نظم الدرر): «(وهم بأمره) أي خاصة إذا أمرهم (يعملون) لا بغيره لأنهم في غاية المراقبة له ، فجمعوا في الطاعة بين القول والفعل وذلك غاية الطاعة» (٣).

١) الكشاف ٢ / ٣٢٦ وانظر البحر المحيط ٦ / ٣٠٧.

<sup>(</sup>۲) انظر روح المعاني ۱۷ / ۳۲.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ۱۲ / ٤٠٨ \_ ٤٠٩.



وجاء في (تفسير أبي السعود) في قوله تعالى: ﴿ وَهُم بِأَمْرِهِ عَلَى الْمُعَالَ إِثْرَ بِيانَ تَبَعِيتُهُمْ لَه في الْأَعْمَالُ إِثْرَ بِيانَ تَبَعِيتُهُمْ لَه في الْأَعْمَالُ إِثْرَ بِيانَ تَبَعِيتُهُمْ لَه في الْأَقُوالُ. فإن نفي سبقهم له تعالى بالقول عبارة عن تبعيتهم له تعالى فيه. كأنه قيل هم بأمره يقولون وبأمره يعملون لا بغير أمره أصلاً. فالقصر المستفاد من تقديم الجار والمجرور معتبر بالنسبة إلى غير أمره لا إلى أمر غيره» (١).

ولئلا يظن أنهم قد يتركون شيئًا من أمره ذكر أنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، أي ما تقدم من أفعالهم وأقوالهم وما تأخر ، وما عملوا وما لم يعملوا بعد<sup>(۲)</sup>.

ثم ذكر أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله ، فهم لا يسبقونه بقول ولا يشفعون إلا لمن علموا أن الله يرتضي ذلك.

ثم ذكر أنهم في خوف منه ومراقبة له سبحانه لا يأمنون مكره.

وقال: (مشفقون) ولم يقل: (يشفقون) ليدل على أن ذلك وصفهم الدائم الثابت.

ومع هذا الثناء عليهم فذلك لا يمنع من أن يعذبهم إذا تجاوزوا الحد فقال: ﴿ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِذِّ إِلَكُ مِّن دُونِهِ عَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ ﴾. وهذا لا يخصهم وحدهم بل يشمل كل ظالم فقال: ﴿ كَنَالِكَ نَجْزِى ٱلظَّلْلِمِينَ ﴾.

وقد مر قبل هذه الآية ذكر لعقوبات الظالمين من نحو قوله: ﴿ وَكُمْ قَصَمُنَا مِن قَرْبَيةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً ﴿ وَكُمْ

تفسير أبى السعود ٣ / ٦٩٧.

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط ٦ / ٣٠٧.



وقوله: ﴿ قَالُواْ يَوَيِلْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت يَلْكَ دَعْوَدُهُمْ حَتَّى جَعَلْنَكُمُ

جاء في (الكشاف): «(لا يسبقونه)... والمعنى أنهم يتبعون قوله ولا يقولون شيئًا حتى يقوله ، فلا يسبق قولهم قوله... أي لا يتقدمون قوله بقولهم... وكما أن قولهم تابع لقوله فعملهم أيضًا كذلك مبني على أمره ، لا يعملون عملاً ما لم يؤمروا به...

ومن تحفظهم أنهم لا يجسرون أن يشفعوا إلا لمن ارتضاه الله وأهله للشفاعة في ازدياد الثواب العظيم. ثم إنهم مع هذا كله من خشية الله (مشفقون) أي متوقعون من أمارة ضعيفة، كائنون على حذر ورقبة لا يأمنون مكر الله...

وبعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب منزلتهم عنده وأثنى عليهم... فاجأ بالوعيد الشديد، وأنذر بعذاب جهنم من أشرك منهم إن كان ذلك على سبيل الفرض والتمثيل» (١).

وجاء في (تفسير أبي السعود): «(مشفقون) مرتعدون. وأصل الخشية الخوف مع التعظيم ولذلك خص بها العلماء. والإشفاق الخوف مع الاعتناء.

فعند تعديته بـ (من) يكون معنى الخوف فيه أظهر ، وعند تعديته بـ (على) ينعكس الأمر » (٢٠) .

وجاء في (روح المعاني): ﴿ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾) وفرق بين الخشية والإشفاق بأن الأول خوف مشوب بتعظيم ومهابة ولذلك خص به

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير أبى السعود ٣ / ٦٩٧.



العلماء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأَلَّهُ ﴾ (١).

وفي (التحرير والتنوير): «الإشفاق توقع المكروه والحذر منه» (٢).

لقد جاء نحو هذا التعبير في عدة مواضع من القرآن الكريم ، غير أنه لم يكن التعقيب واحدًا ، بل ذكر في كل موضع نوعًا من التعقيب والتبيين يختلف عما ذكر في المواضع الأخرى .

وأول موضع ورد فيه نحو هذا التعبير ما جاء في سورة البقرة وهو قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغُرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهُ إِلَى ٱللَّهَ وَاسِعُ عَلِيهُ ﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ عَلَيهُ أَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضَ كُلُّ لَهُ قَايِنُونَ ﴿ وَقَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَل

فرد عليهم بأن له ما في السماوات والأرض وأنهم كلهم خاضعون له ، وأنه أبدع السماوات والأرض وأوجدهما وأنه على كل شيء قدير ، فإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون ، فلا يحتاج إلى الولد ، فهو الغني المستغنى المقتدر فلماذا يتخذ ولدًا؟

فرد عليهم بغناه وقدرته ، غير أنه لم يذكر فظاعة هذه الكلمة ولا ماذا ستكون عاقبة الذين يقولون بهذا القول.

روح المعانى ١٧ / ٣٣.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٧ / ٥٢.



يُفْلِحُونَ ﴿ مَتَكُونَ اللَّهُ نَكَ أَنُكَ ثُكَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ .

فذكر قبل الآية أن له من في السماوات ومن في الأرض فلماذا يتخذ الولد؟

ثم ذكر أنه الغني ، ولم يقل: (إنه غني) بل ذكر أنه الغني ولا غني غيره ، فإن له ما في السماوات وما في الأرض ، فكرر (ما).

ففي آية البقرة لما لم يذكر أنه الغني لم يكرر (ما) ، وإنما قال: ﴿ بَلَ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

ولما قال في آية يونس: ﴿ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ﴾ كرر (ما) فقال: ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ للتوكيد والتوسع في ذكر الغني.

ثم رد على القائلين بهذا القول بأنهم ليس عندهم سلطان بهذا وأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون.

وألمح إلى أن هذا من الافتراء على الله ، وأنه سيعاقب الكافرين ، وهذه إشارة إلى أن القول بهذا إنما هو كفر.

ولم يرد مثل ذلك في البقرة. وهي مرحلة بعد الذكر الأول.

ثم ذكر القائلين بهذا في سورة الكهف وأنه ينذرهم فليحذروا فقال: ﴿ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۞ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآبِهِمْ كَبُرَتْ كَالِهُمْ مِنْ عَلْمِ وَلَا لِآبَآبِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ ﴾.

فإنه بعد أن ذكر القائلين في موضعين ناسب أن ينذرهم بعد ذلك فقال: ﴿ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱتَّخَدَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴿ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱتَّخَدَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴿ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ٱتَّخَدَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴿ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ عَالُوا ٱتَّخَدَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿ وَيُعْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْعُلِي اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فتدرج في القول فلم يذكر في يونس أنه سيعذب القائلين بهذا بصورة مباشرة ، وإنما قال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴾



فذكر عموم الافتراء على الله ، وليس ذلك خاصًّا بهذا القول.

وأما في آية الكهف فإنه أنذر الذين يقولون هذا القول بصورة مباشرة ، وأنه نفى العلم عنهم وعن آبائهم ، ثم عظم هذه المقالة وأنها كبيرة فقال: ﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخَرُّجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ ﴾.

وصرح بأن هؤلاء لم يقولوا إلا الكذب.

ولم يذكر غناه فاكتفى بما مر من ذلك ، وإنما ذكر أمرًا آخر وهو الإنذار المباشر وعظم هذه المقالة وكذبها.

ثم قال في سورة مريم: ﴿ وَقَالُواْ اَتَخَذَ الرَّحْنَنُ وَلَدًا ۞ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذًا ۞ تَكَدُ السَّمَوَتُ يَنَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوَا لِلرَّحْمَنِ وَلِدًا ۞ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لِلرَّحْمَنِ وَلِدًا ۞ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لِلرَّحْمَنِ وَلِدًا ۞ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَا عَلِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۞ لَقَدْ أَحْصَنهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَرَدًا ۞ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَرَدًا ۞ .

فإنه قبل هذا الموطن ذكر كذب هذا القول وأن هذه الكلمة كبيرة ، أما ههنا فقد فصل في هذا القول وذكر أنه عظيم ثقيل تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًّا.

ولم يذكر نحو هذا فيما سبق ، وإنما ألمح إلى أنه كذب ، ثم صرح بأنه كذب ، وذكر قبل هذه السورة أن هذه الكلمة كبرت تخرج من أفواههم.

أما ههنا فأنت تلاحظ أنه عظم هذه المقالة في السماوات والأرض والجبال وفظّعها ، وأن كل من في السماوات والأرض إنْ هم إلا عبيد له .

ومن الملاحظ في هذه الآية أنه ذكر اسمه (الرحمن) ولم يذكر لفظ الجلالة (الله) كما في الآيات السابقة. ولعل ذلك لأنه لم يذكر تهديدًا لمن قال هذا القول.



ثم إن سورة مريم تردد فيها اسم الرحمن كثيرًا ، وهي أكثر سورة تردد فيها هذا الاسم الجليل. فناسب ذلك من جهة أخرى.

فذكر صفة هؤلاء الذين قالوا فيهم إنهم اتخذهم الرحمن ولدًا فذكر أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون كما ذكرنا.

ولم يعد ما ذكره في المواطن السابقة ، بل ذكر شيئًا آخر وهو صفة الملائكة هؤلاء. وهو أمر لم يذكره في المواطن الأخرى.

وقد ذكر ههنا اسمه (الرحمن) كما في آية مريم ، ولعل سبب ذلك أنه لم يذكر تهديدًا لمن قال هذا القول ، وهو المناسب لاسمه الرحمن.

ومن الملاحظ في هذه الآيات أنه إذا ذكر اسمه (الله) فهو إما يذكر غناه أو يذكر إنذارًا لمن قال هذا القول أو يذكرهما معًا.

فَهِي سياق آية البقرة قال: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتُمَّ وَجُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

وقال: ﴿ بَل لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴾ وأنه بديع السماوات والأرض.

ثم إنه لم يرد في سورة البقرة اسمه (الرحمن) إلا في موضع واحد وهو قوله: ﴿ وَإِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ شَيَّا﴾.

بخلاف اسم (الله) الذي تردد فيها كثيرًا كثيرًا.



وفي آية يونس ذكر غناه وأشار إلى التهديد والإنذار فقال: ﴿ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ .

ثم ذكر عاقبة هؤلاء الكفرة فقال: ﴿ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾.

وأنذر في آية الكهف من قال بهذا القول فقال: ﴿ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ُ اللَّهِ وَلَيْنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ُ اللَّهُ وَلَدًا﴾ .

ولم يذكر تهديدًا أو غنى مع اسمه (الرحمن) في آيتي مريم والأنبياء. فلم يكرر ما ورد من هذا الأمر وإنما ذكر في كل موطن أمرًا يتناسب مع المقام والسياق والتدرج في شأن المقالة والقائلين.

### \* \* \*

﴿ أُوَلَمْ بَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا فَفَنَقَنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾

أي ألم يتفكروا أوَلم يعلموا أن السماوات والأرض كانتا مرتوقتين أي الاصقة إحداهما بالأخرى ففصلنا الأرض عن السماوات؟

وقال: (رتقًا) دون (مرتوقتين) لأن (رتقًا) مصدر ، والمصدر يخبر به عن المفرد وغيره كما يقال: رجل عدل ورجال عدل. ورجل صوم وامرأة صوم ورجال صوم.

وأخبر به عنهما للمبالغة .

والرؤية قلبية ، أي: ألم يعلموا(١) ؟ .

قد تقول: لعلهم لم يكونوا يعلمون ذلك.

<sup>(</sup>۱) انظر الكشاف ۲ / ۳۲۱ ـ ۳۲۷ ، روح المعانى ۱۷ / ۳۶.



فنقول: إن ذلك يقال لمن يعلم أو لإعلام من لم يكن يعلم. كما تقول لصاحبك: (ألم تعلم أن فلانًا حصل على جائزة؟) وهو لا يعلم ذاك وإنما أردت إخباره ، وهذا جار كثير في اللغة.

قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالِجَبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَاتُ وَكَثِيرُ مِّنَ النَّاسِ اللَّهِ [الحج: ١٨].

وقال: ﴿ أَلَوْ تَكَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّايْرُ صَلَقَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانُهُ وَرَسَّبِيحُهُ ﴾ [النور: ٤١].

وقال: ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِل سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ﴾ [النحل: ٨٨].

وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاَّجَ إِبْرَهِهُمَ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ ءَاتَنَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ ﴾ [القرة: ٢٥٨].

وهو إنما يخبره بذلك.

ونحو هذا كثير في القرآن الكريم.

﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٌّ ﴾ .

أي «صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء لا بد له منه» (١) ، فالماء هو سبب الحياة.

فبدأ بذكر الحالة الأولى لوجود الكون وهي أن السماوات والأرض كانتا ملتحمتين لاصقة إحداهما بالأخرى ففصلهما.

ثم ذكر أصل الحياة وما يسبق الحياة ، ثم جعل الأشياء حية بسبب الماء.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٧.



فذكر حالتين متناظرتين:

ما يسبق هذا الكون المشاهد.

وما يسبق وجود الأحياء.

وهو تناظر جميل.

ولما ذكر في أول الآية الذين كفروا فقال: ﴿ أُوَلَمْ بَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ﴾ ختمها بدعوتهم إلى الإيمان فقال: ﴿ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

وجاء بالفاء الدالة على السبب في قوله: ﴿ أَفَلَا يُوْمِنُونَ ﴾ أي ألا يكون ذلك سببًا لايمانهم؟!

### \* \* \*

﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَكَهُمْ يَمْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَكَلَهُمْ يَمْتَدُونَ ﴾

الرواسي من الجبال: الثوابت الرواسخ (١).

ومن لطائف التعبير القرآني أنه لا يعبر بالرواسي في أحداث القيامة ، بل يعبر عنها بالجبال وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلِجْبَالُ نُسِفَتُ ﴾ [المرسلات: ١٠] ، وقوله: ﴿ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَلْجِبَالُ فَدُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴾ [الحاقة: ١٤].

وذلك لأنها لم تعد رواسي. وإنما خص التعبير بـ (الرواسي) في الحياة الدنيا ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَٰزًا ﴾ [النحل: ١٥].

وقوله: ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبُكْرِكَ فِيهَا ﴾ [فصلت: ١٠].

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (رسا).



وقوله: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَاءِ خَلْتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا ﴾ [المرسلات: ٢٧].

أما التعبير بالجبال فهو عام ، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ وَكَانُواْ يَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴾ [الحجر: ٨٢].

وقوله: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَّا ﴾ [النحل: ٨١].

﴿ أَن تَمِيدَ بِهِمْ ﴾.

أي لئلا تميد وتضطرب<sup>(١)</sup>.

ومن لطائف التعبير في القرآن أن نفي الميد يجعله مع لفظ (الرواسي) دون غيرها فلم يجعله مع لفظ الجبال ، ذلك أن معنى الرواسي ـ كما ذكرنا ـ هو الثوابت الرواسخ ، فهي تثبت الأرض لئلا تميد.

﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا ﴾.

الفج: الطريق الواسع بين جبلين ، وقيل: هوالطريق الواسع في الحبل (٢٠) ، وقيل: هو الطريق الواضح الواسع (٣٠).

والسبيل: الطريق الذي فيه سهولة (٤).

وجمع بين الفجاج والسبل لإفادة معنى السعة والسهولة واليسر وذلك من تمام النعمة.

جاء في (روح المعاني): «(فجاجًا) جمع فج ، قال الراغب: هو شقة يكتنفها جبلان. وقال الزجاج: كل مخترق بين جبلين فهو فج. وقال بعضهم: هو مطلق الواسع سواء كان طريقًا بين جبلين أم لا...

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢ / ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب (فجج).

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير (الفج) ، وانظر الكشاف ٢ / ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر مفردات الراغب (سبل).



وقوله سبحانه: (سبلاً) بدل منه. فيدل ضمنًا على أنه تعالى خلقها ووسعها للسابلة مع ما فيه من التأكيد؛ لأن البدل كالتكرار وعلى نية تكرار العامل، والمبدل منه ليس في حكم السقوط مطلقًا....

[وقيل]: إن (سبلاً) عطف بيان وهو سائغ في النكرات حيث قال: هو تفسير للفجاج وبيان أن تلك الفجاج نافذة، فقد يكون الفج غير نافذ» (١).

قد تقول: لقد قدم الفجاج على السبل ههنا ، وقدم السبل على الفجاج في سورة نوح فقال: ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُرُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِلَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

فنقول: لما ذكر الرواسي في آية الأنبياء ناسب تقديم الفجاج على السبل ؛ لأن الفج هو الطريق في الجبل كما ذكرنا.

ولما قال (بساطاً) في سورة نوح قدم السبل وهي الطرق الميسرة السهلة (٢٠).

## ﴿ لَّعَكَّلُّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾

أي يهتدون في سيرهم أو يهتدون إلى الإيمان بالله ، فإن هذه من الآيات التي تهدي إلى الإيمان.

وكلا الأمرين مطلوب ، فإن الجبال من وسائل الهداية في السير ، قال تعالى: ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَا وَسُبُلاً لَعَلَكُمْ تَمْتَدُونَ ﴿ وَالْمَالِ وَسُبُلاً لَعَلَكُمْ تَمْتَدُونَ ﴾ [النحل: ١٥ - ١٦].

وهي من الآيات الدالة على توحيده وقدرته سبحانه. قال تعالى:

 <sup>(</sup>۱) روح المعانى ۱۷ / ۳۸.

<sup>(</sup>٢) انظر التعبير القرآني ٦٣.

﴿ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتَ ﴾ [الغاشية: ١٧ ـ ١٩].

وقال: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِىَ وَأَنْهَرًا ۗ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَسِىَ وَأَنْهَرًا ۗ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا رَوْسِىَ وَأَنْهَرًا ۗ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الرعد: ٣].

وقال: ﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَاۤ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَعَالَ بَاللّ وَجَعَلَ بَالِينَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [النمل: ٦١].

جاء في (التحرير والتنوير): «وجملة ﴿ لَّعَـٰكَهُمْ يَهُتَدُونَ ﴾ مستأنفة إنشاء رجاء اهتداء المشركين إلى وحدانية الله ، فإن هذه الدلائل مشاهدة لهم واضحة الدلالة.

ويجوز أن يراد بالاهتداء الاهتداء في السير ، أي جعلنا سبلاً واضحة غير محجوبة بالضيق إرادة اهتدائهم في سيرهم فتكون هذه منة أخرى» (١).

### \* \* \*

﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مَعَفُوطَ أَوهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مَعْدُونَ اللهِ وَالْأَرْضِ كَانِتَا رِتَقًا فَفَتَقَهِما .

ثم بدأ بما يتعلق بالأرض وأهلها، فذكر أنه جعل من الماء كل شيء حى.

ثم ذكر أنه جعل في الأرض رواسي لئلا تميد بأهلها وجعل فيها فجاجًا سبلاً لعلهم يهتدون.

ثم انتقل في هذه الآية إلى ذكر السماء فقال:

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٧ / ٥٧.



﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا مَحَفُوظَ ۚ ﴿ أَي محفوظًا من الوقوع على الأرض ، كما قال تعالى: ﴿ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمُ ﴾ [الحج: ٦٥].

ومحفوظًا من الشياطين كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَا هَا لِلنَّاظِرِينَ اللَّهَ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَعَ وَزَيَّنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴾ [الحجر: ١٦ ـ ١٨].

وجعل فيها ما يحفظها كما ذكر سبحانه: ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلكُّونَكِ إِنَّا زَيِّنَا ٱللَّهُمَا اللَّهُ اللَّ

فهي سقف محفوظ بأمر الله سبحانه من كل ما يمنع من الحفظ.

وهم عن آياتها وما أودع الله فيها من دلائل من شمس وقمر ونجوم وأحوال معرضون لا يتدبرون فيها.

جاء في (الكشاف): «(محفوظاً) حفظه بالإمساك بقدرته من أن يقع على الأرض ويتزلزل ، أو بالشهب عن تسمع الشياطين على سكانه من الملائكة.

(عن آياتها) أي عما وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر وسائر النيرات ومسايرها وطلوعها وغروبها» (١).

وجاء في (التفسير الكبير) للفخر الرازي: «قوله تعالى: ﴿وَهُمْ عَنْ اللَّهِ مُعْرِضُونَ ﴾ عما وضع الله تعالى فيها من الأدلة والعبر في حركاتها وكيفية حركاتها وجهات حركاتها ومطالعها ومغاربها واتصالات بعضها ببعض وانفصالاتها على الحساب القويم والترتيب العجيب الدال على

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٧ وانظر تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠٠.



الحكمة البالغة والقدرة الباهرة» (١).

### \* \* \*

# ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمِّرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١

لما قال في الآية السابقة: ﴿ وَهُمُ عَنْ ءَايَا اللهِ اللهُ وَهُمُ عَنْ ءَايَا اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ

وقدم الليل على النهار لسبقه ، وقدم الشمس على القمر لسبقها .

فالليل أسبق في الوجود من النهار ، والشمس أسبق في الوجود من القمر.

لقد قال: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴾ أي هو لا غيره ، فإن هذا التعبير يفيد القصر.

وقال: ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسَبَحُونَ ﴾ فجاء بضمير الجمع للإشارة إلى كل ما يسبح في فلكه في السماء فنوّن (كل) ، والتنوين في (كل) يفيد العموم ، ولو أضاف أو بيّن بمن فقال: (وكل منهما) لتخصص الكلام بهما.

جاء في (التحرير والتنوير): «وضمير (يسبحون) عائد إلى عموم آيات السماء وخصوص الشمس والقمر»  $(\Upsilon)$ .

وقال: (يسبحون) بضمير العقلاء، ولم يقل: (يسبحن) أو (تسبح) لأن السباحة من أفعال الآدميين. وهذه الآية نظير قوله سبحانه في سورة يس: ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَهَا آَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱليَّلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسُبَحُونَ ﴾ [يس: ٤٠].

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٢٢ / ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٧ / ٦٠.



وقوله: ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴾ [يوسف: ٤].

جاء في (نظم الدرر): «ولما ذكر السماء ذكر ما ينشأ عنها فقال: (وهو) أي لا غيره ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾ ثم أتبعهما آيتيهما فقال: (والشمس) التي هي آية النهار وبها وجوده. (والقمر) الذي هو آية الليل» (١٠).

وجاء في (الكشاف): «(كل) التنوين فيه عوض من المضاف إليه ، أي كلهم ﴿ فِي فَلَكِ يَسَبَحُونَ ﴾. والضمير للشمس والقمر ، والمراد بهما جنس الطوالع كل يوم وليلة ، جعلوها متكاثرة لتكاثر مطالعها . . . وإنما جعل الضمير واو العقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة» (٢) .

وجاء في (البحر المحيط): «وجاء (يسبحون) بواو الجمع العاقل. فأما الجمع فقيل ثم معطوف محذوف وهو (والنجوم) ولذلك عاد الضمير مجموعًا ، ولو لم يكن ثم معطوف محذوف لكان (يسبحان) مثنى...

وأما كونه ضمير من يعقل ولم يكن التركيب (يسبحن) فقال الفراء: لما كانت السباحة من أفعال الآدميين جاء ما أسند إليهما مجموعًا جمع من يعقل كقوله: ﴿ رَأَيْنُهُمْ لِي سَاحِدِينَ ﴾ (٣).

### \* \* \*

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلِّدِ أَفَالِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَكَلِدُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا إِنَ مَا تُحَدِّدُ وَالْمَانَةُ وَالِيَّنَا تُرْجَعُونَ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا إِنْ اللَّهِ مَا أَنْكُونُ اللَّهِ وَالْمُؤْتِ اللَّهُ مِا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وذلك من حكمته سبحانه الذي جعل من الماء كل شيء حي ، وجعل

<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١٢ / ٤١٦.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢ / ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٦ / ٣١٠. وانظر روح المعاني ١٧ / ٣٩.



في الأرض رواسي أن تميد بهم ، وخلق الليل والنهار والشمس والقمر . والليل يمضي ولا يعود إلى يوم القيامة ويأتي بعده ليل آخر .

والنهار يمضي ولا يعود إلى يوم القيامة ويأتي بعده نهار آخر.

والبشر يموت ولا يعود إلى يوم القيامة فيبعثه الله ويحاسبه.

فلم يجعل لبشر من قبله الخلد.

ونفى الفعل بـ (ما) ولم ينفه بـ (لم) لأن (ما) آكد من (لم). وإذا تربصوا بك ريب المنون فمتّ أفهم خالدون في الدنيا؟

وقال: ﴿ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ﴾ ولم يقل: (فهم خالدون) وذلك للحصر، أي: أفهم الخالدون دون غيرهم من البشر الذين قضى الله أن لم يجعل لأحد منهم الخلد.

لقد قال ههنا: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّةُ ﴾ فقال: (الخلد) ولم يقل: (الخلود) ، فإن القرآن الكريم يستعمل (الخلد) كثيرًا ، واستعمل (الخلود) في موطن واحد وذلك قوله سبحانه: ﴿ مَّنْ خَشِى ٱلرَّمْنَ بِٱلْفَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُنِيبِ ﴿ مَّنْ خَشِى ٱلرَّمْنَ بِالْفَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُنِيبٍ ﴿ مَنْ خَشِى الرَّمْنَ اللَّهِ وَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ [ق: ٣٣ ـ ٣٤].

واستعمل (الخلد) فيما عدا ذلك وذلك نحو قوله سبحانه: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ ﴾ [يونس: ٥٢].

وقوله: ﴿ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعَدَاءَ اللَّهِ النَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلِّدِ ﴾ [فصلت: ٢٨].

وقوله: ﴿ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ [الفرقان: ١٥].

فاستعمل (الخلد) لمن هم أقل عددًا ممن ذكر في آية (ق).

فقد قال في (ق): ﴿ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ ويوم الخلود ليس خاصًا بمؤمن أو كافر ، بل كلهم يشملهم ذلك اليوم فهو يوم الخلود للجميع سواء كان من



أهل الجنة أم من أهل النار.

قد تقول: ولكن الكلام على المتقين فقد قال سبحانه في سياق الآية: ﴿ وَأُزَّلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۞ . . . ٱدَّخُلُوهَا بِسَلَيْرٍ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ۞ .

فنقول: لم يقل: (تلك دار الخلود) أو (جنة الخلود) في إشارة إلى الجنة ، وإنما قال: ﴿ فَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴾ ، وهو وإن بشرهم بالخلود في خطابه لهم غير أن التعبير بيوم الخلود لا يخصهم وحدهم. فيوم الخلود ليس خاصًا بصنف دون صنف وإنما هو عام لكل المكلفين.

هذا إضافة إلى أنه ورد في السياق ذكر أهل النار وأهل الجنة. وأما (الخلد) فلم يستعملها إلا مخصصة بصنف دون آخرين. فقد قال: ﴿ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخَلَدِ ﴾ ، وقال: ﴿ ذَلِكَ جَزَاءٌ أَعَدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّالُّ لَهُمُ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلَّدِ ﴾ ، وقال: ﴿ ذَلِكَ جَزَاءٌ أَعَدَاءَ ٱللَّهِ ٱلنَّالُّ لَهُمُ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلَّدِ ﴾ وهذا خاص بالكافرين.

وقال: ﴿ قُلُ أَنَالِكَ خَيْرٌ أَمْرَ جَنَّـةُ ٱلْخُـلْدِ ﴾ وهذا خاص بالمؤمنين.

فاستعمل (الخلود) التي هي أكثر حروفًا من (الخلد) لمن هم أكثر عددًا. ف (خلود) أربعة أحرف ، و(خلد) ثلاثة أحرف.

فناسب بين القلة والكثرة في بناء المفردة والمكلفين.

وكذلك الأمر في آية الأنبياء هذه وهي قوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ الْخُلُدُ ﴾ ، فالبشر هنا يعني واحدًا من الناس ، وحتى إذا قصد بها مجموعة من الناس فهم قلة بالنسبة إلى مجموع البشر. وهذا من لطائف التعبير.

لقد قال: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ﴾ فأسند الجعل لنفسه سبحانه فهو الذي قضى بذلك وقدره.

ثم بين ذلك بقوله: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَـةُ ٱلْمَوْتِّ ﴾



فلا تنجو نفس من الموت بل لا بد أن تذوقه.

﴿ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَكُّ

«أي نختبركم بما يجب فيه الصبر من البلايا ، وبما يجب فيه الشكر من النعم ، وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم . . .

و (فتنة) مصدر مؤكد لـ (نبلوكم) من غير لفظه (١١).

ويحتمل أيضًا أن تكون (فتنة) مفعولاً لأجله ، أي (لنفتنكم) ، كما يحتمل أن تكون حالاً أي: فاتنين لكم ، بمعنى: مختبرين لكم ، كما يحتمل أن تكون مفعولاً مطلقًا مؤكدًا من غير لفظ الفعل كما ذكر صاحب الكشاف.

وجاء بالمصدر ليحتمل المعاني الثلاثة: المصدر المؤكد والمفعول له والحال وهو من التوسع في المعنى.

و «قدم الشر لأن الابتلاء به أكثر . . . وعن ابن عباس : الخير والشر هنا عام في الغنى والفقر ، والصحة والمرض ، والطاعة والمعصية ، والهدى والضلال . . .

والظاهر أن المراد من الخير والشر هنا كل ما صح أن يكون فتنة وابتلاء...

وانتصب (فتنة) على أنه مفعول له ، أو مصدر في موضع الحال ، أو مصدر من معنى نبلوكم . . .

﴿ وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ فنجازيكم على ما صدر منكم في حالة الابتلاء من الصبر والشكر وفي غير الابتلاء » (٢٠).

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦ / ٣١١ وانظر روح المعاني ١٧ / ٤٧.



«وأكد فعل البلاء بمصدر من معناه مقرون بالهاء تعظيمًا له فقال: (فتنة) أي كما يفتن الذهب إذا أريدت تصفيته بمخالطة النار له» (١).

﴿ وَإِلَّيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ أي لا إلى غيرنا فنحاسبكم ونجزيكم على ما قدمتم.

وهذا التعقيب مناسب لمفتتح السورة وهو قوله: ﴿ أَفَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾.

ولما ذكره في آخر السورة من عاقبة الكافرين والمؤمنين.

قد تقول: لقد قال ههنا: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَ لَهُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾.

وقال في سورة العنكبوت: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ .

فلم يقل في آية العنكبوت: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) كما قال في آية الأنبياء.

وقال في آية الأنبياء: ﴿ وَإِلَّيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ بالواو.

وقال في آية العنكبوت: ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ بثم.

فلم ذاك؟

أما إنه لم يقل في آية العنكبوت: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) فقد قيل: إنه «لما تقدم أول سورة العنكبوت ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتُرَكُّواً أَن يَقُولُواً عَيل: إنه «لما تقدم أول سورة العنكبوت ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتُرَكُّواً أَن يَقُولُواً عَلَى وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيعُلمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ﴾ [الآيتان: ٢ ـ ٣] أغنى ذلك عن (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) في آية العنكبوت فحذف منها» (٢).

<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١٢ / ٤١٨.

<sup>(</sup>٢) حاشية البرهان للكرماني ذات الرقم ١١ ص ٢٤٠.



وهو توجيه مقبول.

وأما قوله في آية الأنبياء: ﴿ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾

وقوله في آية العنكبوت: ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾

فلأن آية الأنبياء \_ والله أعلم \_ هي في الرجوع إلى الله عند الموت أو في القيامة.

وأما آية العنكبوت فهي فيما بعد ذلك وهو دخول الجنة أو النار.

فجاء بـ (ثم) التي تفيد التراخي.

وليس السياق كذلك في آية الأنبياء.

وقد ذكرنا آنفًا أن هذه الآية مناسبة لما ورد في أول السورة من ذكر للحساب وهو قوله: ﴿ ٱقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾. والحساب قبل القضاء بدخول الجنة أو النار.

جاء في (البرهان) للكرماني: «قوله: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِهَ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَا أُرْجَعُونَ ﴾ وفي العنكبوت: ﴿ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ لأن (ثم) للتراخي ، والرجوع هو الرجوع إلى الجنة أو النار ، وذلك في القيامة.

وخصت هذه السورة بالواو لما حيل بين الكلامين بقوله: ﴿ وَنَبُّلُوكُم



بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾. وإنما ذكرا لما لم يتقدم ذكرهما. فقام مقام التراخي وناب الواو منابه » (١).

### \* \* \*

﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَبِ يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَلَذَا ٱلَّذِي يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوا أَهَلَذَا ٱلَّذِي يَنْكُرُ وَالْكُورَ اللَّهُ مَا يَذَكُرُ وَاللَّهَ مَا كُمْ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَنْفِرُونَ اللَّهُ مَا لَكُمْ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَنْفِرُونَ اللَّهِ مَا لَكُمْ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَنْفِرُونَ اللَّهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا أَمُوا اللَّهُ مَا لَوْلَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مُواللَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّل

(إذا) ظرف زمان تجردت للظرفية وليس فيها معنى الشرط، بدليل عدم اقتران جوابها بالفاء، نظير قوله: ﴿ وَإِذَا نُتَكَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَاۤ أَن قَالُوا اَثْتُوا بِعَابَآبِنَا ﴾ [الجاثية: ٢٥].

و(هزوًا) مصدر بمعنى اسم المفعول ، أي مهزوءًا بك ، وذلك للمبالغة.

لقد نفى الفعل (يتخذونك) بإنْ دون (ما) ذلك أن النفي بـ (إنْ) أقوى من النفي بـ (ما).

ولم يقل: (وإذا رآك الذين كفروا اتخذوك مهزوءًا بك) وإنما قال: ﴿ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُنُوًا ﴾ فجاء بـ (إنْ) و(إلا) للقصر ، أي لم يعاملوه بمعاملة أخرى غير الاستهزاء ، فقصروا معاملتهم له على الاستهزاء (٢) ، وذلك للمبالغة في ذلك.

وقال: (هزوًا) بالمصدر للمبالغة كما ذكرنا.

فكانت المبالغة بالقصر ، والنفي بـ (إنْ) ، وبالمصدر دون الوصف. وجاء بالفعل المضارع (يتخذونك) للدلالة على تكرر الاستهزاء.

<sup>(</sup>١) البرهان ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير أبي السعود ٣/ ٧٠١.

وحذف القول، أي: قائلين أو يقولون: ﴿ أَهَـٰذَا ٱلَّذِعَ يَذَكُرُ

وقولهم: ﴿ أَهَاذَا ٱلَّذِى يَذَكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ ﴾ استهزاء به ، أي يعيبها ويذكرها بسوء ، وتعظيم لآلهتهم التي لا ينبغي لأحد أن يعيبها بل ينبغي أن يعظمها \_ فيما يرون \_ .

والغريب أنهم بذكر الرحمن الذي خلقهم وأفاض عليهم بالنعم كافرون وأنهم يعظمون آلهة اتخذوها لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا تنطق ولا تسمع ولا تبصر.

وقوله: ﴿ بِذِكِرِ ٱلرَّمْنَنِ ﴾ يحتمل أن يكون المقصود به ذكر الله بما يجب أن يذكر ، كما يحتمل أن يكون المقصود بذكر الرحمن القرآن ، وقد سماه الله ذكرًا في أول السورة فقال: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَبِّهِم مُّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِم مُّن ذِكْرًا فَي أُول السورة فقال: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَبِّهِم مُّن ذِكْرًا فَي أُول السورة فقال: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِم مُّن ذِكْرًا فَي أُول السورة فقال: ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَبِّهِم مُّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِم مُّن دِكْرِ مِّن رَبِّهِم مُّن دِكْرٍ مِن رَبِّهِم مُّن دِكْرُ مُن رَبِّهِم مُن دِكْرُ الله بما يَعْرَفُهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَنْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ وَلَا اللهُ مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرُ اللهُ بما يَعْرَفُهُ وَلَّمُ يَلْعَبُونَ أَنْ اللهِ مَا يَعْرَفُهُ وَلَهُمْ يَلْعَبُونَ إِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ الل

وقال في الشعراء: ﴿ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّنَ ٱلرَّمْمَنِ مُحَّلَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴾ مُعْرِضِينَ ﴿

وكالاهما مقصود ، فهم كافرون بالرحمن وبالقرآن الذي هو ذكر من الرحمن .

جاء في (الكشاف): «الذكر يكون بخير وبخلافه ، فإذا دلت الحال على أحدهما أطلق ولم يقيد ، كقولك للرجل: (سمعت فلانًا يذكرك) ، فإن كان الذاكر صديقًا فهو ثناء ، وإن كان عدوًّا فذم ، ومنه قوله تعالى: ﴿ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمُ ﴿ إِنَ ﴾ ، وقوله: ﴿ أَهَاذَا ٱلَّذِف يَذُكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ ﴾ . . . وأما ذكر الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدّقون به أصلاً ، فهم أحق بأن يتخذوا هزوًا منك . . .



وقيل: (بذكر الرحمن): بما أنزل عليك من القرآن» (١).

والضمير الثاني في قوله: ﴿ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمْنَنِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ توكيد للأول.

جاء في (تفسير أبي السعود): «والضمير الثاني تأكيد لفظي للأول فوقع الفصل بين العامل ومعموله بالمؤكد وبين المؤكّد والمؤكّد بالمعمول» (٢).

وجاء في (نظم الدرر): «وكرر الضمير تعظيمًا بما أتوا به من القباحة فقال: (هم)» (٣).

قد تقول: لقد قال ههنا: ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُرُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَنْحُمُ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمْنَنِهُمْ كَافِرُونَ ﴾.

فختم الآية بقوله: ﴿ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّمْنَنِ هُمْ كَنْفِرُونَ ﴾.

وقال في سورة الفرقان: ﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنَّخِذُونِكَ إِلَّا هُــُزُواً أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلُكُ مُوالِكُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ إِنَّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَ

فختم الآية بقوله: ﴿ أَهْلَذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ ثَالَهُ ، فما توجيه ذلك؟

فنقول: إن السياق في الأنبياء في ذكر الرحمن سبحانه وما أفاض من الخلق والنعم، فقد قال سبحانه: ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ ٱلرَّمْنَ وَلَدًا سُبْحَنَهُم بَلَ عِبَادُ مُ كُرَمُونِك... ﴾.

واستمر في ذكر ما فعله سبحانه من نحو قوله: ﴿ أُوَلَمْ بَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲ / ۳۲۸.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود ٣/ ٧٠١.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ۱۲ / ٤٢٠.

ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَا رَثَقًا فَفَنْقَنَهُمَّا . . . . . . وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَّسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ . . . وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا تَّحَفُّوظًا . . . وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْيَّلَ وَٱلنَّهَارَ . . . وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ .

وبعد الآية قال: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ فالسياق فيما أفاض ربنا من الخلق والنعم، فناسب ختم الآية بذكر الرحمن.

في حين كان السياق في الفرقان في الكلام على الرسول ، فقد قال سبحانه بعد آية الفرقان: ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا آَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ﴿ وَتَقَدَمُ الْكَلامُ عَلَى الرسولُ فقد قالُ سبحانه: ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ عَلَيْهَا فَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكَيْتَنِي التَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ الرَّسُولُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَكِيتَنِي التَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ اللَّهَ وَقَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ اللَّهَ عَدُواً مِن المُحْرِمِينُ وَكَفَى بِرَيّاكَ هَادِياً وَنَصِيرًا ﴿ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللللَّ اللللللللَّهُ اللللللللللللللللللل

ثم قال: ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنَّ عَالَمُ اللَّهِ عَنَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

جاء في (ملاك التأويل) في بيان المناسبة لخاتمة كل من الآيتين «أنه لما تقدم في سورة الأنبياء قوله تعالى: ﴿ أَمِ اتَخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمَّ لَمَا تقدم في سورة الأنبياء قوله تعالى: ﴿ أَمِ اتَخَذُواْ عَالَهَ ﴾ وقوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِهَ أَلَا الله لَفَسَدَتَا ﴾ وقوله: ﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ عَالِمَةً ﴿ أَلَا الله لَفَسَدَتَا ﴾ وقوله: ﴿ أَمِ اتَّخَذُواْ عَالِمَةً ﴿ أَلَا الله لَهُ الله الله عَنى عنهم ، ناسبه قولهم: ﴿ أَهَاذَا اللَّهِ عَيْدُ اللَّهُ عَلَمُ هُ .

أما آية الفرقان فقد تقدمها قوله: ﴿ وَقَالُوا مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَـٰامَ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَسُواقِ ﴾ فأنكروا كون الرسول من البشر ، فجرى مع



ذلك وناسبه قولهم: ﴿ أَهَاذَا ٱلَّذِى بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ أَن يكون الرسل من البشر. وقد رد ذلك عليهم بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَكْشُورَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ فوضح مِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَكْشُورَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ﴾ فوضح التناسب فيها ، والله أعلم » (١).

### \* \* \*

# ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لما كان الإنسان مطبوعًا على العجلة معتادًا لها قال سبحانه: ﴿ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍّ ﴾ كأنه مخلوق منها على سبيل المبالغة. والإنسان من صفاته العجلة كما قال سبحانه: ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإسراء: ١١].

جاء في (تفسير أبي السعود): «جعل لفرط استعجاله وقلة صبره كأنه مخلوق منه. . . إيذانًا بغاية لزومه له وعدم انفكاكه عنه» (٢) .

وبنى الفعل (خلق) للمجهول لأن هذه الصفة غير محمودة فلم يرد أن يسندها إليه سبحانه، والخالق معلوم. وهذا كثير جارٍ في القرآن الكريم<sup>(٣)</sup>.

ونحو ذلك قوله سبحانه: ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٨] ، وقوله: ﴿ ﴿ إِنَّا مَسَّهُ الْخَارِثُ مَلَوعًا ﴿ وَأُوعًا أَنْ مَسَّهُ الْخَارِثُ مَرْوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَارِثُ مَنْوعًا ﴾ [المعارج: ١٩ ـ ٢١].

في حين قال: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَ فِي آخْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين: ٤] لما كان ذلك

ملاك التأويل ٢ / ٦٩٥.

<sup>(</sup>۲) تفسير أبي السعود  $\pi$  / ۷۰۱ وانظر نظم الدرر ۱۲ / ۲۰۰ ، البحر المحيط  $\pi$  / ۳۱۲ .

<sup>(</sup>٣) انظر كتابنا (التعبير القرآني) ـ تفسير سورة التين.



من مظاهر نعمته عليه.

قال سبحانه في سورة المؤمنون: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَالَةِ مِّن طِينٍ اللهِ مِن اللهِ مِن طِينٍ اللهِ أَن قال: ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَيَلِقِينَ اللهِ .

وقال: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَسْنُونِ ﴾ [الحجر: ٢٦] ثم ذكر أنه أسجد له ملائكته أجمعين فقال: ﴿ فَإِذَا سَوَّ مَتُهُمُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَنجِدِينَ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُمُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَنجِدِينَ ﴿ فَا إِنْلِيسَ ﴾ .

وهذا تكريم لآدم فقال: (خلقت).

﴿ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ .

وآياته هي آيات الوعيد التي ستحل بهم في الدنيا ، وعذاب الآخرة الذي وعدهم به.

وقيل: هي أدلة التوحيد التي تدل على صدق الرسول.

جاء في (البحر المحيط): «أي آيات الوعيد، فلا تستعجلون في رؤيتكم العذاب الذي تستعجلون به...

والآيات هنا قيل: الهلاك المعجل في الدنيا والعذاب في الآخرة ، أي يأتيكم في وقته.

وقيل: أدلة التوحيد وصدق الرسول» (١).

﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ فإنها ليست في مصلحتكم ، وإذا وقعت تمنيتم أنها لم تقع ، سواء ما كان في الدنيا أم ما يكون في الآخرة.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البحر المحيط ٦ / ٣١٢\_٣١٣ وانظر روح المعاني ١٧ / ٤٩.



## ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ١

يقولون ذلك استهزاء بما وعدهم رسولهم(١).

وقال: (يقولون) ولم يقل: (قالوا) للدلالة على تكرر القول منهم.

وقال: (هذا الوعد) بحرف الإشارة للقريب ، ولم يقل: (ذلك) للدلالة على أنهم يقولون ذلك حين يعدهم ولا يدعون ذلك فيقولونه بعد حين.

وقوله: ﴿ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴾ يدل على أن المسلمين كانوا يعدونهم بما أنزل الله كما يعدهم رسولهم فقالوا: ﴿ إِن كُنتُمُ صَلِقِينَ ﴾ بالجمع ، ولم يقولوا: (إن كنت من الصادقين) فيجعلون الخطاب للرسول وحده.

في حين قال في الرسل الآخرين: ﴿ فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّلدِقِينَ ﴾ فجعلوا الخطاب للرسول فهو الذي كان يعدهم ، وذلك في عاد قوم هود (انظر الأعراف ٧٠ ، الأحقاف ٢٢) ، وقوم نوح (انظر هود ٣٢) ، وقوم صالح إذ قالوا لرسولهم: ﴿ يَكْ صَلِكُ آثَةِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٧٧].

في حين ورد قوله سبحانه: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُدُ صَكِدِقِينَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُدُ صَكِدِقِينَ ﴿ الرسول وذلك في يونس ٤٨ ، والأنبياء ٣٨ ، والنمل ٧١ ، وسبأ ٢٩ ، ويس ٤٨ ، والملك ٢٥ .

مما يدل على أن المسلمين كانوا يبلّغون ما أرسل به رسولهم.

<sup>(</sup>١) انظر البحر المحيط ٦ / ٣١٣ ، روح المعاني ١٧ / ٤٩.



وهذه إشارة إلى أن المسلمين ما كانوا يقعدون عن الدعوة إلى الله سبحانه وتبليغ ما أنزل إليهم.

### \* \* \*

﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جواب (لو) محذوف للتهويل والتعظيم ولتذهب النفس كل مذهب (1)، ولأن الكلمات لا تفي ببيان كيف تكون حالهم هناك.

و(حين) مفعول (يعلم) أي لو يعلمون ذلك الوقت ، ولا يصح أن يكون ظرفًا ، فإنه لا يصح أن يكون المعنى (لو يعلمون في ذلك الوقت) فإنهم في ذلك الوقت يكونون قد علموه وذاقوه.

وقال: (لو يعلم) ولم يقل: (لو علم) لأن عدم العلم مستمر.

جاء في (روح المعاني): «وإيثار صيغة المضارع في الشرط وإن كان المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم العلم» (٢).

وذكر الاسم الموصول وهو (الذين كفروا) ولم يذكر ضميرهم كما كان في الآية السابقة وهو قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴾ ليبين علة استحقاق العذاب وهو الكفر وليدل على أن الذين استعجلوا هم الكفار.

جاء في (روح المعاني): «ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما

<sup>(</sup>١) انظر التحرير والتنوير ١٧ / ٧٠ ، البحر المحيط ٦ / ٣١٣.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۱۷ / ۶۹.



في حيز الصلة على علة استعجالهم» (١٠).

وقوله: ﴿ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ أي لا من آلهتهم التي كانوا يعظمونها ولا من غيرهم بل يتركون للعذاب.

وقدم الوجوه على النار في قوله: ﴿ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ ﴾ وذلك لأنها أهم، فإنهم هم المعذبون والكلام عليهم والوجوه وجوههم، فإنه ليس المهم كف النار ولكن المهم أن يكون الكف عن وجوههم هم.

قدم الوجوه على الظهور ؛ لأن الوجه أكرم والعذاب عليها أشد ، قال تعالى : ﴿ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِهِ عِـ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ ﴾ [الزمر: ٢٤].

جاء في (الكشاف): «جواب (لو) محذوف ، و(حين) مفعول به له (يعلم) ، أي لو يعلمون الوقت الذي يستعلمون عنه بقولهم: ﴿مَقَىٰ هَٰذَا الْوَعَدُ ﴾ وهو وقت صعب شديد تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام فلا يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم ، ولا يجدون ناصرًا ينصرهم لما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال ، ولكن جهلهم به هو الذي هوّنه عندهم.

ويجوز أن يكون (يعلم) متروكًا بلا تعدية ، بمعنى: لو كان معهم علم ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين. و(حين) منصوب بمضمر ، أي حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون أنهم كانوا على الباطل» (٢).

قد تقول: لقد قال في هذه الآية إنهم لا يكفون النار عن وجوههم ولا عن ظهورهم ، فذكر الوجوه والظهور.

وقال في العنكبوت: ﴿ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ

<sup>(</sup>١) روح المعاني ١٧ / ٤٩.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢ / ٣٢٩.



وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنَّاءُ مِّعَمَلُونَ ١

فذكر أنهم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، فما اللمسة البيانية في ذكر ما ذكر في كل موضع؟

فنقول: إنه قال في الأنبياء: ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَكُمُ اللَّهِ عَكُمُ اللَّهِ عَكُمُ اللَّهِ عَكُمُ اللَّهِ عَكُمُ اللَّهُ عَكُمُ اللَّهُ عَكُمُ اللَّهُ عَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا

فقال: ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوآ ﴾

والرؤية إنما تكون إذا استقبلوا المرئي بوجوههم فإن الرؤية إنما تكون بالعين ، والعين إنما هي في الوجه .

وقوله: ﴿ أَهَا ذَا ٱلَّذِي يَذَكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ ﴾ إنما تكون عند استقبالهم له بأوجههم أو عند إدباره عنهم.

والإدبار إنما هو تولية الظهر فقال: ﴿ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ اللهِ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ اللهِ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ اللهِ عَن ظُهُورِهِ مِ اللهِ عَن ظُهُورِهِ مِ اللهِ عَن طُهُ اللهُ عَن طُهُ اللهُ عَن طُهُ اللهُ عَن طُهُ اللهِ عَن طُهُ اللهِ عَن طُهُ اللهُ عَن طُهُ اللهِ عَن طُهُ اللهِ عَن طُهُ اللهِ عَن طُهُ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ عُلُولُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عُلَّا عَالِمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَالِمُ اللّهُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَالِمُ عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَ

في حين قال في العنكبوت: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلا ٓ أَجَلُ مُسَمَّى لَخَاءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ وَلِيَّا أَجَلُ مُسَمَّى لَخَاءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ وَلِيَّا أَيْنَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ أَبِٱلْكَفِرِينَ ۞ يَعْشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوِقِهِمْ وَمِن تَعْتِ ٱرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ ۞ .

فقال: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِٱلْكَفِرِينَ ﴾ ، والإحاطة عامة تشمل الأمام والخلف والجوانب.

ثم ذكر أن العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، أي يغطيهم ، والغشاء: الغطاء ، فلم يترك جهة من الجهات إلا شملها العذاب.

فالعذاب في العنكبوت دخل فيه ما ذكر في الأنبياء وزيادة. فإنه لما



قال: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴾ دخل في ذلك الخلف والأمام والجوانب \_ كما ذكرنا \_ ، ثم ذكر أنه يغطي الفوق والأسفل فكانت الإحاطة بالعذاب شاملة ، وهي أشمل وأعم مما ذكر في الأنبياء.

وهذا مناسب لاستعجالهم بالعذاب ووصفهم بالكفر على جهة الثبوت، فقد ذكر استعجالهم بالعذاب مرتين فقال: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلِنَكَ اللَّهِ مَا لَعَذَابِ وَلِنَكَ اللَّهُ مُسَمَّى لِمَا آءَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ ثم قال: ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلَاكَفِرِينَ ﴾ .

ولم يذكر في الأنبياء الاستعجال بالعذاب ، وإنما قال: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَٰدُ إِن كُنتُمُ صَلِاقِينَ ﴾ ولم يذكر أنه وعدٌ بالعذاب ، وإنما قال: ﴿ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ .

فقد ذكر الوجوه والظهور في الأنبياء.

في حين ذكر الإحاطة في العنكبوت ، والإحاطة أعم من الوجوه والظهور ، فإن الوجه جزء من الأمام ، والظهر جزء من الخلف ، في حين أن الإحاطة تشمل الأمام كله ، والخلف كله ، وتشمل الجانبين.

وذكر الفوق فقال: (من فوقهم) ولم يقل: (فوقهم) ليدل على أن العذاب يغشاهم أي يغطيهم من فوقهم من دون فاصل ، وكذلك قوله: (من تحت أرجلهم).



ثم قال: ﴿ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْهُمْ تَعَمَلُونَ ﴾ والذوق يكون بالملامسة. فكان العذاب في العنكبوت أعم وأشد.

وكل مناسب لموضعه الذي ورد فيه.

### \* \* \*

# ﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ١٠٠٠

أي بل تأتيهم النار أو الساعة فجأة فتحيّرهم وتغلبهم فلا يستطيعون ردها. لقد قال: ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا ﴾ ولم يقل: (فلا يردونها) لئلا يفهم أنهم قد يكون باستطاعتهم ذلك ولكنهم لا يفعلون ، وإنما قال: ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا ﴾ فنفى الاستطاعة.

﴿ وَلَا هُمْ يُنظُرُونَ ﴾ أي لا يمهلون فيستريحوا .

وجاء بالحال مصدرًا فقال: (بغتة) أي مباغتة لهم للمبالغة.

وجاء بالفاء فقال: (فتبهتهم) للدلالة على السبب والتعقيب من دون مهلة ، ولم يقل: (وتبهتهم).

ثم قال: ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا ﴾ فجاء بالفاء الدالة على السبب والتعقيب.

وقال: ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا ﴾ ولم يقل: (فلا يردونها) لما ذكرت.

وقال: ﴿ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا ﴾ ولم يقل: (فلا يستطيعون أن يردوها) أي في المستقبل ؛ لأن (أنْ) تصرف المضارع إلى الاستقبال ، وإنما جاء بالاسم للدلالة على أنهم لا يستطيعون ردها على كل حال وفي جميع الأزمنة.

ثم قال: ﴿ وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ﴾ فلا يمهلون ، وهو مناسب للمجيء بالفاء

الدالة على التعقيب من دون مهلة.

جاء في (الكشاف): «يقال للمغلوب في المحاجّة: مبهوت، ومنه ﴿ فَبُهُوتَ ٱلَّذِى كَفَرٍّ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]» (١).

وجاء في (البحر المحيط): ﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً ﴾ أي تفجؤهم . . .

والظاهر أن الضمير في (تأتيهم) عائد على النار ، وقيل: على الساعة التي تصيرهم إلى العذاب ، وقيل: على العقوبة» (٢).

وجاء في (تفسير أبي السعود): «(فتبهتهم) أي تغلبهم أو تحيرهم. . .

﴿ وَلَا هُمَّ يُنظَرُونَ ﴾ أي يمهلون ليستريحوا طرفة عين. وفيه تذكير الإمهالهم في الدنيا» (٣).

### \* \* \*

﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَنْهُم اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قيل في الفرق بين الاستهزاء والسخرية: «إن الإنسان يستهزأ به من غير أن يسبق منه فعل يستهزأ به من أجله.

والسخر يدل على فعل يسبق من المسخور منه» (٤).

والملاحظ في التعبير القرآني أن الاستهزاء يستعمله فيما هو أعم من السخرية. فإن السخرية لم يستعملها القرآن إلا مع الأشخاص.

قال تعالى: ﴿ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَّ مِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْفُ ﴾ [هود: ٣٨].

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦ / ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود ٣/ ٧٠٣.

<sup>(</sup>٤) الفروق اللغوية ٢٦٨.



وقال: ﴿ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِيمُ ﴾ [التوبة: ٧٩].

وقال: ﴿ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ [هود: ٣٨].

وقال: ﴿ لَا يَسَخُرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ ﴾ [الحجرات: ١١].

وقال: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [البقرة: ٢١٢].

أما الاستهزاء فهو عام يكون من الأشخاص وغيرهم.

قال تعالى: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًّا ﴾ [المائدة: ٥٨].

وقال: ﴿ أَبِاللَّهِ وَءَايَكِنِهِ وَرَسُولِهِ عَكُنتُمْ تَسْتَهُ زِءُونَ ﴾ [التوبة: ٦٥].

وقال: ﴿ ثُمَّرَ كَانَ عَنقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَنُواْ ٱلسُّوَاْكَ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ﴾ [الروم: ١٠].

وقال: ﴿ إِذَا سَمِعْنُمُ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقَّعُدُواْ مَعَهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٠].

وقال: ﴿ وَٱتَّخَذُوٓا عَايَدِي وَمَآ أُنذِرُواْ هُزُوّا ﴾ [الكهف: ٥٦].

وقال: ﴿ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـزُوًّا ﴾ [الفرقان: ٤١].

لقد ذكر في آية الأنبياء هذه الاستهزاء والسخرية فقال: ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ ﴾ . ثم قال: ﴿ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم ﴾ .

والذي يبدو أن معنى الآية أن الكفار استهزؤوا بهم وبما جاؤوا به وسخروا منهم ومن عملهم ، فجمع بين الاستهزاء والسخرية فحاق بالذين سخروا من الرسل ما كانوا يستهزئون به ومما كانوا يذكّرونهم به من الآيات والعذاب وما جاءت به رسلهم.

وهو عدة للرسول وإنذار للمستهزئين أن يصيبهم مثل ما أصاب



الأولين. جاء في (تفسير أبي السعود): «تسلية لرسول الله على عن استهزائهم به عليه السلام في ضمن الاستعجال وعدة ضمنية بأنه يصيبهم مثل ما أصاب المستهزئين بالرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام» (١).

وجاء في (روح المعاني): «وقيل: إن المراد من الذي كانوا يستهزئون هو العذاب الذي كان الرسل يخوفونهم إياه» (٢).

وقدم الجار والمجرور (بالذين سخروا) على فاعل (حاق) وهو ﴿مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسَّنَهُ رِّءُونَ ﴾ لأن المعنى يقتضي ذاك ، فلا يصح أن يقال: (لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق ما كانوا به يستهزئون بالذين سخروا منهم) أو هو ضعيف ، لأن الضمير في (كانوا) عند ذاك لا يعود على مذكور متقدم ؛ لأنه لم يتقدم ذكر للمستهزئين ، فإن الفعل مبني للمجهول ، بخلاف قوله: ﴿ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسَّنَهُ رِّءُونَ ﴾ فإن الضمير في (كانوا) يعود على المتقدم وهو (الذين سخروا منهم).

وجاء في (تفسير أبي السعود): «وتقديمه على فاعله الذي هو قوله تعالى: (ما كانوا به) للمسارعة إلى بيان لحوق الشر بهم» (٣).

وبنى الفعل (استهزئ) للمجهول لأنه لا يتعلق غرض بذكر الفاعل ، فإن العقوبة تتعلق بالاستهزاء أيًّا كان فاعله. إذ لو ذكر الفاعل لربما أفهم أن العقوبة إنما حصلت لأن الفاعل هم هؤلاء المذكورون ، ولو كان غيرهم لم تكن العقوبة كذلك أو أنهم لم يعاقبوا.

جاء في (نظم الدرر): «ولما كان المخوف نفس الاستهزاء لا كونه من

تفسير أبى السعود ٣ / ٧٠٣.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۷ / ۱۰۲.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠٣\_٧٠٤.



### \* \* \*

﴿ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانِيُّ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم

بعد أن ذكر استهزاءهم واستبعادهم لما وعدهم به رسوله أمر سبحانه رسوله أن يسألهم مقرعًا لهم: من الذي يحميهم ويحفظهم من بأس الله وعذابه الذي يستحقونه على وجه الدوام في الليل والنهار، فهم مستحقون لذلك لولا رحمته بهم. وقد ألمح باسمه (الرحمن) أنه حفظهم من ذلك برحمته وهو سينزله بهم إذا اقتضت حكمته ذلك.

وقدم الليل على النهار لأن الداهية به أعظم وأشد وقعًا فإنهم عند ذاك غافلون ولأنهم غير متوقعين ولا منتظرين لشيء من ذلك بل تفجؤهم.

ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿ أَفَا مِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَكًا وَهُمْ نَابِمُونَ ﴾ نَابِمُونَ ﴿ أَنُ يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ الأعراف: ٩٧ ـ ٩٩] فقدم البيات وهو الليل على النهار.

ونحوه قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمُّ إِنَّ أَتَىٰكُمُ عَذَابُهُ بَيْنَا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعَجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ﴾ [يونس: ٥٠].

وقوله: ﴿ أَتَلَهَآ أَمْرُنَا لَيُلَا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ﴾ [يونس: ٢٤].

وفي ذلك تخويف أعظم وأشد.

جاء في (البحر المحيط): «ثم أمره تعالى أن يسألهم من الذي

<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١٢ / ٤٢٣.



يحفظكم في أوقاتكم من بأس الله ، أي لا أحد يحفظكم منه. وهو استفهام تقريع وتوبيخ» (١).

وجاء في (تفسير أبي السعود): «أي من بأسه الذي تستحقون نزوله ليلاً أو نهارًا.

وتقديم الليل لما أن الدواهي أكثر فيه وقوعًا وأشد وقعًا.

وفي التعرض لعنوان الرحمانية إيذان بأن كالئهم ليس إلا رحمته العامة» (٢).

وجاء في (نظم الدرر): «ولما كان لا منعم بكلاية ولا غيرها سواه سبحانه ذكرهم بذلك بصفة الرحمة فقال: (من الرحمن) الذي لا نعمة بحراسة ولا غيرها إلا منه حتى أمنتم مكره ولو بقطع إحسانه» (٣).

### ﴿ بَلْ هُمْ عَن ذِكِرِ رَبِّهِ م مُّعْرِضُونَ ﴾

فهم معرضون عن ذكر ربهم الذي أنعم عليهم وأحسن إليهم. وأضاف الضمير إليهم ليذكرهم بربوبيته لهم وإحسانه وتفضله عليهم.

وقال: (معرضون) بالاسم للدلالة على دوام الإعراض عن ذكره سبحانه.

جاء في (تفسير أبي السعود): «وإيراد اسم الرب المضاف إلى ضميرهم المنبئ عن كونهم تحت ملكوته وتدبيره وتربيته تعالى من الدلالة على كونهم في الغاية القاصية من الضلالة والغي ما لا يخفى» (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦ / ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود ٣/ ٧٠٤.

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ١٢ / ٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير أبي السعود ٣/ ٧٠٥.



### ﴿ أَمْرُ لَمُكُمْ ءَالِهَ أَوُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَا يَصْحَبُونَ شَا﴾

### \* \* \*

هذا التعبير يحتمل معنيين كلاهما مراد:

الأول: بل ألهم آلهة تمنعم من أن ينالهم مكروه يقع عليهم من جهتنا؟ والآخر: ألهم آلهة غيرنا تمنعهم وتحفظهم؟

ثم استأنف فذكر أن هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر نفسها ، وأنهم لا يصحبون منا بنصر ولا تأييد فكيف ينصرونهم ، فهم أعجز من ذلك؛ فليس لهم القدرة في أنفسهم ونحن لا نعينهم فهم ليست لهم قيمة ولا مكانة.

جاء في (الكشاف): «ثم أضرب عن ذلك بما في (أم) من معنى (بل) وقال: ﴿ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَ لُهُ مَا عَمْ مُعَمَّمَ ﴾ من العذاب تتجاوز منعنا وحفظنا.

ثم استأنف فبين أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعهاو لا بمصحوب من الله بالنصر والتأييد كيف يمنع غيره وينصره؟» (١).

وجاء في (البحر المحيط): «قيل: والمعنى ألهم آلهة تجعلهم في منعة وعز من أن ينالهم مكروه من جهتنا. . . .

[وقيل] أم لهم مانع من سوانا» (٢).

وجاء في (روح المعاني): «وقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ الْفَسَهُمُ وَلَا هُم مِّنَا يُصِّحُبُونَ ﴾ أي لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦ / ٣١٤.



ويدفعوا عنها ما ينزل بها ولا هم منا يصحبون بنصر أو بمن يدفع عنهم ذلك من جهتنا. فهم في غاية العجز وغير معتنى بهم فكيف يتوهم فيهم ما يتوهم؟» (١).

وقال: ﴿ وَلَا هُم مِّنَا يُصْحَبُونَ ﴾ فقدم (هم) أي ليسوا هم الذين يصحبون منا وإنما غيرهم هم الذين نعينهم ونكون معهم وننصرهم وهم المؤمنون بي وبرسولي كما قال سبحانه: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: ١٩] ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٣٦].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَالُهُ ﴾ [غافر: ٥١].

وقدم (منا) على (يصحبون) أي لا يصحبون منا وإنما يصحبون من غيرنا وهم الذين يعبدونهم ، فهم الذين ينصرونهم ويدفعون عنهم كما قال تعالى: ﴿ وَالَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ وَالَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴾ [س: ٧٤-٧٥].

وكما قال في قوم إبراهيم: ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنكُمْ فِيعِلِينَ﴾ [الأنبياء: ٦٨].

فهؤلاء عاجزون لا أحد يمنعهم من الله.

فهم عاجزون وآلهتهم أعجز فما أضلهم وأخسرهم!!

\* \* \*

﴿ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُلَآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُّ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْقِ اللَّهُ مُ الْعَلَامِنَ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ مُ الْعَلَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ مُ الْعَلَلِبُونَ ﴿ اللَّهُ مُ الْعَلَلِبُونَ اللَّهُ اللَّ

أي نحن حفظناهم ومتعناهم هم وآباءهم وليست آلهتهم ولا أحد غيرنا

روح المعانى ١٧ / ٥٢.



فلا يغتروا بذلك ويظنوا أنهم سيبقون على حالتهم من التمتيع والطمأنينة. أفلا يرون أنا نأتي على دار الكفر وننقصها شيئًا فشيئًا ونمكن منهم المسلمين فيفتحون ديارهم؟

جاء في (الكشاف): «ثم قال: بل ما هم فيه من الحفظ والكلاءة إنما هو منا ، لا من مانع يمنعهم من إهلاكنا. وما كلأناهم وآباءهم الماضين إلا تمتيعًا لهم بالحياة الدنيا وإمهالاً كما متعنا غيرهم من الكفار وأمهلناهم حتى طال عليهم الأمد وامتدت بهم أيام الروح والطمأنينة فحسبوا أن لا يزالوا على ذلك لا يغلبون ولا ينزع عنهم ثوب أمنهم واستمتاعهم وذلك طمع فارغ...

﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَنّا ﴾ ننقص أرض الكفر ودار الحرب ونحذف أطرافها بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دار إسلام. . . وإن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو أرض المشركين وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أطرافها » (١).

وقال: ﴿ بَلْ مَنَّعْنَا ﴾ و﴿ أَنَّا نَأْقِ ﴾ و﴿ نَنقُصُهَا ﴾ بإسناد ذلك إلى ضميره سبحانه ليدل على أن ذلك كله بإرادته وحوله وقوته وليس بما جرت عليه الأحوال ، وإنما هو بتسليطنا جيوش المسلمين عليهم. وكان الأصل أن يقال: (يأتي جيوش المسلمين فيغلبونهم) ولكنه أسند الإتيان إليه سبحانه لأن ذلك بنصره وتأييده.

جاء في (روح المعاني): «وكان الأصل: يأتي جيوش المسلمين ، لكنه أسند الإتيان إليه عز وجل تعظيمًا لهم [أي تعظيمًا لجيوش المسلمين] وإشارة إلى أنه بقدرته تعالى ورضاه. وفيه تعظيم للجهاد والمجاهدين» (٢٠).

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٩.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۱۷ / ۵۳.



قد تقول: لقد قال في الرعد: ﴿ أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا ﴾ [الرعد: ٤١].

فقال: (أولم) بإدخال (لم) على الفعل.

ومن المعلوم أن (لم) تقلب زمن المضارع إلى المضي.

في حين قال في آية الأنبياء: ﴿ أَفَلَا يُرَوِّنَ ﴾ بإدخال (لا) على الفعل المضارع.

و(لا) الداخلة على المضارع تصرفه إلى الاستقبال غالبًا وقد تكون للحال.

فكان السؤال عن الرؤية في الرعد في الماضي.

وأما في الأنبياء فالسؤال عن الرؤية في الحال والاستقبال ، فلم ذاك؟ والجواب أنه قال بعد آية الرعد: ﴿ وَقَدْ مَكْرَ الَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا اللهُ .

وهذا إخبار عن ماض ، فذكر ما فعله ربنا بهم ، فناسب إدخال (لم) التي تفيد المضي.

في حين قال في الأنبياء: ﴿قُلْ إِنَّــَمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ ﴾ وهذا إنذار وتخويف مما يقع لهم في المستقبل.

وقال: ﴿ وَلَهِن مَّسَّتُهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُويْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠٠٠ اللَّهِ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُويْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٠٠٠ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُويْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَلْلِمِينَ ١٠٠٠ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ

وهذا تحذير لهم مما يقع في المستقبل ، فناسب إدخال (لا) وذلك تذكير لهم بما يحصل لهم في الحال والاستقبال. والله أعلم.



# ﴿ قُلْ إِنَّ مَا أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْيِّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّرُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠٠

شبه المخاطبين بالإنذار المدعوين إلى الإسلام بالصم. فهو بدل أن يقول: (وهؤلاء لا يسمعون الإنذار ولا يلتفتون إليه) قال: ﴿ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمْ اللهُ عَامَ اللهِ فهم أشبه بالصم فلا ينفع معهم إنذار.

وذكر نفي السمع لأن الإنذار مما يسمع. جاء في (الكشاف): «فإن قلت: الصم لا يسمعون دعاء المبشر كما لا يسمعون دعاء المنذر، فكيف قيل: ﴿ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾؟

قلت: اللام في (الصم) إشارة إلى هؤلاء المنذرين كائنة للعهد لا للجنس.

والأصل: ولا يسمعون إذا ما ينذرون. فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامّهم وسدّهم أسماعهم إذا أنذروا. أي هم على هذه الصفة من الجراءة والجسارة على التصام من آيات الإنذار» (١).

وجاء في (البحر المحيط): «ولما كان الوحي من المسموعات كان ذكر الصمم مناسبًا.

والصم هم المنذرون ، ف (أل) فيه للعهد» (٢).

وقال: ﴿ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُ ٱلدُّعَآءَ ﴾ ولم يقل: (ولا يسمع الصم الكلام) لأن الدعاء يكون عادة برفع الصوت. فإن هؤلاء حتى لو رفع الصوت لا يسمعونه للدلالة على شدة تصامّهم.

جاء في (تفسير أبي السعود): «كما أن إيثار الدعاء الذي هو عبارة عن الصوت والنداء على الكلام لذلك فإن الإنذار عادة يكون بأصوات عالية

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲ / ۳۲۹.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦ / ٣١٥.



مكررة مقارنة لهيئات دالة عليه» (١).

وقال: (إذا ما ينذرون) بالفعل المضارع ، ولم يقل: (إذا ما أنذروا) أي ولو تكرر دعاؤهم وإنذارهم.

جاء بـ (ما) الزائدة المؤكدة للدلالة على أنهم لا يسمعون ولو بولغ في إنذارهم ورفع الصوت بذلك وتكرر.

ففي التعبير أكثر من دلالة على شدة تصامهم ، منها:

أنه وصفهم بالصمم.

وأنه ذكر الدعاء وهو رفع الصوت.

وجاء بـ (إذا) الدالة على تحقق الإنذار ولم يأت بـ (إن).

وجاء بـ (ما) الزائدة المؤكدة.

وجاء بالفعل المضارع الدال على تكرر الإنذار.

قد تقول: لقد قال في النمل: ﴿ إِنَّكَ لَا شَيْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا شَيْمُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْ أُمَّدِينَ آهَا ﴾.

ونحوه قال في الروم ٥٢.

فختم الآيتين بقوله: ﴿ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴾ ، في حين ختم آية الأنبياء بقوله: ﴿ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴾ .

فلم الاختلاف بين الخاتمتين؟

فنقول: أما خاتمة آية الأنبياء فظاهرة المناسبة لأول الآية وهو قوله: ﴿ قُلْ إِنَّــَمَا ٓ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْيَ ﴾ فكلاهما في الإنذار.

وأما آيتا النمل والروم فقد قال في أولهما: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى ﴾ ،

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ٣/ ٧٠٦.



والموت إدبار عن الحياة ، فناسب ذكر الإدبار في قوله: ﴿ إِذَا وَلَّوْا مُدَّبِينَ ﴾ قوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَيَ ﴾.

فكلاهما مدبر ، أحدهما مدبر عن الحياة ، والآخر مدبر عن السماع فهم بمنزلة الأموات.

﴿ وَلَهِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُوتِكُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ شَ

أي ولئن أصابهم أدنى شيء مما أنذروا به في قوله: ﴿ قُلُ إِنَّكُمَّا أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ ﴾ لنادوا بالويل وأقروا بالظلم.

وفي التعبير عدة مبالغات ، منها:

التعبير بالمس في قوله: ﴿ وَلَبِن مَّسَّتَهُمْ ﴾ ، والمس دون النفوذ ، أي ولئن أصابهم أدني شيء.

والتعبير بالنفح وما فيه من لفظ القلة والنزارة ، فإن أصل النفح هبوب رائحة الشيء أو العطاء اليسير.

وبناء المرة في قوله: (نفحة) أي نفحة واحدة يسيرة من رائحة العذاب لنادوا بالويل وقالوا: (يا ويلنا).

وإقرارهم بالظلم واتصافهم به على جهة الثبوت.

وأكد ذلك بالقسم في قوله: (ولئن) ، والجواب في: (ليقولن) وتوكيده بالنون الثقيلة ، والتوكيد بـ (إن) في قوله: (إنا كنا) ، والإقرار بالظلم على جهة الثبوت بالصيغة الاسمية.

وأضاف العذاب إلى الرب مضافًا إلى كاف المخاطب لأنه هو الذي أنذرهم بالوحي من ربه.



جاء في (الكشاف) ﴿ وَلَهِن مَسَّتُهُمْ ﴾ من هذا الذي ينذرون به أدنى شيء لأذعنوا وذلوا وأقروا بأنهم ظلموا أنفسهم حين تصاموا وأعرضوا.

وفي المس والنفحة ثلاث مبالغات ، لأن النفح في معنى القلة والنزارة... نفحه بعطية: رضخه ، ولبناء المرة» (١).

وجاء في (روح المعاني): «ذكر المس وهو دون النفوذ ويكفي في تحققه إيصال ما.

وما في النفح من معنى النزارة فإن أصله هبوب رائحة الشيء... نفحه بعطية: رضخه وأعطاه يسيراً.

وبناء المرة وهي لأقل ما ينطلق عليه الاسم.

وجعل السكاكي التنكير رابعتها لما يفيده من التحقير» (٢).

## \* \* \*

﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا ۚ وَإِن كَاكَ مِثْقَالَ حَبَيةٍ مِّنْ خَرْدَلِ ٱلْنَكَا بِهَا ۗ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ خَرْدَلِ ٱلْنَكَا بِهَا ۗ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ﴾

لما ذكر إقرار المنذرين بالظلم على وجه الثبوت في الآية السابقة بقولهم: ﴿ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ ذكر ربنا أنه عنده لا تظلم نفس شيئًا مهما قل ، وأن أعمال العباد إنما توزن بميزان هو العدل بعينه فقال:

﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ فوصف الموازين بالمصدر وهو القسط، أي هي العدل بعينه. ومن المعلوم أن الوصف بالمصدر يفيد المبالغة في الاتصاف بالشيء.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٢٩ ـ ٣٣٠ ، وانظر البحر المحيط ٦ / ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ١٧ / ٥٤.

110

وجيء بالموازين على صيغة الجمع إما لكثرة من توزن أعمالهم أو لتعدد الموزونات وتنوعها(١).

وقوله: (ليوم القيامة) قيل: أي في يوم القيامة ، أو عند يوم القيامة ، ويحتمل أن يكون للتعليل ، أي لأجل يوم القيامة (٢).

وكل ذلك محتمل.

﴿ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا ﴾

نكّر النفس لتشمل جميع النفوس.

و(شيئًا) يحتمل أن يكون معناه شيئًا من الأشياء فيكون مفعولاً به ، كما يحتمل أن يكون: شيئًا من الظلم فيكون مفعولاً مطلقًا لدلالته على المصدر.

وكلا المعنيين مراد.

فهي لا تظلم شيئًا من الأشياء ولا شيئًا من الظلم. وهو من التوسع في المعنى. ولو قال: (شيئًا من الظلم) لتخصص المعنى بشيء واحد، ولكنه أطلق.

جاء في (الكشاف): «وصفت الموازين بالقسط، وهو العدل، مبالغة، كأنها في أنفسها قسط، أو على حذف المضاف، أي ذوات القسط.

واللام في: (ليوم القيامة) مثلها في قولك: (جئته لخمس خلون من الشهر)...

<sup>(</sup>١) انظر التفسير الكبير للرازي ، المجلد ٨ / ١٤٩ ، نظم الدرر ١٢ / ٤٢٨ .

<sup>(</sup>۲) انظر مغني اللبيب (الـلام) ۱ / ۲۱٦ ، الكشاف ۲ / ۳۳۰ ، البحر المحيط ٢ / ٣٣٠.



وقيل: لأهل يوم القيامة ، أي لأجلهم» (١).

وجاء في (تفسير أبي السعود): «(فلا تظلم نفس) من النفوس (شيئًا) حقًّا من حقوقها أو شيئًا من الظلم . . . والفاء لترتيب انتفاء الظلم على وضع الموازين» (٢).

﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَلَيْنَا بِهَأَّ ﴾

أي وإن كان الشيء أو العمل مقدار حبة من خردل أتينا به.

«ومثقال الشيء ميزانه في مثله. ومثقال ذرة أي وزن ذرة» (٣)، ومثقال حبة أي وزن حبة.

وأنث ضمير المثقال في قوله: (أتينا بها) لأنه أضيف إلى مؤنث وهو الحبة كقولهم: (ذهبت بعض أصابعه) (٤)، وقوله: (كما شرقت صدر القناة من الدم)، وقوله: (تواضعت سور المدينة) في قول الشاعر:

لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع

والعدول من التذكير إلى التأنيث في قوله: ﴿ أَيْنَا بِهَا ﴾ على كثرته في اللغة في نحو هذا فيه معنى لطيف.

ذلك أنه قال: ﴿ فَلَا أَظُ لَمُ نَفَسُ شَيْئًا ﴾ والشيء \_ كما ذكرنا \_ يحتمل أن يكون معناه العمل أو الظلم أو شيئًا من الأشياء. وهذا الشيء قد يكون حبة من خردل أو مقدار الحبة فأعاد الضمير بالتأنيث ليشمل المعنيين: المصدر وحبة الخردل ومقدار ذلك.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٠ وانظر البحر المحيط ٦ / ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠٧.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (ثقل) ، المصباح المنير (ثقل) ، تاج العروس (ثقل).

<sup>(</sup>٤) انظر الكشاف ٢ / ٣٣٠.



وهذا من لطيف الدلالة.

﴿ وَكُفِّي بِنَا حَسِبِينَ ﴾

«فيه توعد وهو إشارة إلى ضبط أعمالهم من الحساب ، وهو العد والإحصاء...

والظاهر أن (حاسبين) تمييز. . . ويجوز أن يكون حالاً» (١).

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيلَا ۚ وَذَكُرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهُمُ مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ١٠٠

لما ذكر الإنذار بالوحي قبل هذه الآية في قوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيَ ﴾ والوحي هو القرآن ناسب ذكر ما آتى موسى وهارون وهو ما ذكره في الآية.

وقد بدأ بقصة موسى وهارون وذكر ما آتاهما من الفرقان والذكر مناسبة لما ذكره بعد الآية مما أنزله ربنا على رسوله من الذكر ، ولم يذكر أنه أنزل على المذكورين من الأنبياء في السورة كتابًا أو ذكرًا ، فناسب البدء بذكر موسى مناسبة للسياق الذي ورد فيه ذكرهما.

وجاء في (التحرير والتنوير) أنه: «ابتدئ بذكر موسى وأخيه مع قومهما لأن أخبار ذلك مسطورة في كتاب موجود عند أهله يعرفهم العرب» (٢).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦ / ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٧ / ٨٨.



إن التعبير في الآية يحتمل أكثر من دلالة:

فالفرقان يحتمل أن يكون التوراة ، ويحتمل أن يكون الآيات الدالة على صدقه من المعجزات.

والضياء يحتمل أن يكون المقصود به التوراة أيضًا، فإنها ضياء. وهي ذكر للمتقين وموعظة. وقيل: هي شرف لهم لأن من معاني الذكر الشرف.

وهو قد يفرق بين الكتاب والفرقان بالعطف وذلك نحو قوله سبحانه: ﴿ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ٥٣].

وقد يجعل النور حالاً للكتاب، قال سبحانه: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ اللَّهِ عَلَى مَا اللَّهُ الْكِتَابَ اللَّهُ اللَّ

وذكر ههنا أنها ضياء ، ولم يذكر ذلك في موضع آخر ، وإنما يذكر أنها نور كما في قوله: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ذلك «أن النور أعم من الضياء ، والضياء حالة من حالات النور ، وهو أخص منه. . .

وقد ذكر في آية الأنبياء أنه: ﴿ لِلْمُنَقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّذِينَ يَغَشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ ﴾ ، وهم أخص ممن ذكر في الآيتين
الأخريين. فقد قال في آية المائدة: ﴿ يَكَكُمُ بِهَا النَّبِيتُونَ الَّذِينَ أَسَلَمُوا
لِلَّذِينَ هَادُوا ﴾ أي لليهود ، والمتقون أخص من اليهود وهم جزء منهم.

وقال في آية الأنعام: ﴿ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ ﴾ فجعله للناس. وهم أعم من المتقين المذكورين في آية الأنبياء. والمتقون جزء منهم.



فجعل النور الذي هم أعم من الضياء للذين هم أعم ، وهم اليهود والناس. وجعل الضياء الذي هو أخص للذين هم أخص ، وهم المتقون الذين يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون.

فناسب العموم العموم ، والخصوص الخصوص.

من ناحية أخرى أن الضياء إنما هو الساطع من النور أو هو التام منه (۱). وإن المتقين إنما هم جماعة ساطعة من بين عموم المؤمنين أو الناس وحالهم أتم وأكمل.

فناسب بين سطوع المتقين وسطوع النور وهو الضياء.

فالمتقون من بين عموم المؤمنين كالضياء من النور» (٢).

جاء في (الكشاف): «أي آتيناهما الفرقان وهو التوراة وآتينا به ضياء وذكرًا للمتقين.

والمعنى: أنه في نفسه ضياء وذكر. أو آتيناهما بما فيه من الشرائع والمواعظ ضياء وذكرًا. . . والذكر: الموعظة ، أو ذكر ما يحتاجون إليه في دينهم ومصالحهم ، أو الشرف (٣).

وجاء في (البحر المحيط): «وقالت فرقة: الفرقان ما رزقه الله من نصره وظهور حجته وغير ذلك مما فرق بين أمره وأمر فرعون.

والضياء: التوراة ، والذكر: التذكرة والموعظة. . .

والعطف بالواو يؤذن بالتغاير» (٤).

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الرازي ٦ / ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) أسئلة بيانية في القرآن الكريم ١ / ٢٠٠ ـ ٢٠١.

<sup>(</sup>۳) الكشاف ۲ / ۳۳۰.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٦ / ٣١٧.



وجاء في (روح المعاني): «والمراد بالفرقان التوراة ، وكذا بالضياء والذكر. والعطف كما قوله:

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم ونقل الطيبي أنه أدخل الواو على (ضياء) وإن كان صفة في المعنى دون اللفظ كما يدخل على الصفة التي هي صفة لفظاً...

وقال سيبويه: إذا قلت: (مررت بزيد وصاحبك) جاز ، وإذا قلت: (مررت بزيد فصاحبك) بالفاء لم يجز» (١).

#### \* \* \*

# ﴿ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ١٠٠

ذكر من صفات المتقين خشية ربهم بالغيب والإشفاق من الساعة.

والخشية «خوف يشوبه تعظيم ، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه ، ولذلك خص العلماء بها في قوله: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْقُلَمَةُ أَ﴾ [فاطر: ٢٨]» (٢).

والإشفاق شدة الخوف (٣).

لقد ذكر أنهم يخشون ربهم بالغيب ، وقيل: إن قوله: (بالغيب) يعني أنهم يخافونه ولم يروه ، وقيل: إنهم يخافونه من حيث لا يراهم أحد<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>۱) روح المعانى ۱۷ / ۵۷.

<sup>(</sup>٢) مفردات الراغب (خشى).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٦ / ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٦ / ٣١٧.

<sup>(</sup>٥) البحر المحيط ٧ / ٣٢٥.



وقد ذكر هنا أنهم يخشون ربهم بالغيب ، فقيد الخشية بالغيب.

وأطلق الخشية في أكثر من موطن وذلك نحو قوله: ﴿ وَيَغَشُونَ رَبُّهُمْ ﴾ [الرعد: ٢١].

وقد فصلنا القول في التقييد والإطلاق في هذا التعبير في قوله تعالى في سورة يس: ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَ رَوَخَشِى ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ ﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَ رَوَخَشِى ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ ﴿ (١) فلا نعيد القول فيه .

وقال: ﴿ يَخْشُونَ رَبَّهُم ﴾ بذكر الرب المضاف إلى ضميرهم ؛ لأن الرب هو المربي والهادي والمعلم ، وأن الفرقان والضياء إنما هما للهداية فناسب ذكر الرب.

وقال: ﴿ ٱلَّذِينَ يَغَشُونَ رَبَّهُم ﴾ بالفعل المضارع الدال على التجدد ، فإن الفعل المضارع قد يدل على الاستمرار والتجدد نحو قوله سبحانه: ﴿ رَبِّ ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] ، وقوله: ﴿ وَٱللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُلّ ﴾ [البقرة: ٢٥٨] وقوله: ﴿ وَٱللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُلّ ﴾ [البقرة: ٢٤٥] وقوله ﴿ قُلِ ٱللّهُمّ مَلِكَ ٱلمُلكِ تُوقِي ٱلْمُلْك مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلك مِن تَشَآهُ وَتُغِيرُ إِنّ ٱلْمُلْك مَن تَشَآهُ وَتُخِيرُ أَلْمَ مَن تَشَآهُ وَتُخِيرُ أَلْمَ اللّهُ وَتُحْرِجُ ٱلْحَيْرُ إِنّ اللّهُ وَتُحْرِجُ ٱلْحَيْرِ مِن اللّهَ اللّهُ وَتُحْرِجُ ٱلْحَيْرِ مِن اللّهَ وَتُحْرِجُ ٱلْحَيْرِ مِن اللّهَ اللّهُ وَتُحْرِجُ ٱلْحَيْرِ مِن اللّهَ وَتُحْرِجُ ٱلْحَيْرِ وَلَكُ وَلَهُ اللّهُ وَتُحْرِجُ ٱلْحَيْرِ مِن اللّهَ اللّهُ وَتُحْرِجُ ٱلْحَيْرِ مِن اللّهُ وَتُحْرِجُ ٱلْحَيْرِ وَلَكُ اللّهُ وَتُحْرِجُ ٱلْحَيْرِ وَلَكُولُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٢٦-٢٧] (٢).

ذلك أن خشية الله تتجدد في كل لحظة فجاء بها بالفعل المضارع الدال على الاستمرار.

وذكر اتصافهم بالإشفاق من الساعة بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات ، ذلك أنها ساعة الحساب على الأعمال ، وهم يخافون على

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني ـ ج ٢) تفسير سورة يس.

<sup>(</sup>٢) انظر (معانى النحو \_ ج ٣) \_ زمن الفعل المضارع.



الدوام مما عملوه: ما مضى منه ، وما هم فيه من العمل ، وما سيعملونه في المستقبل ، فجاء بها بالصيغة الاسمية الدالة على الدوام والثبات ؛ ذلك لأنها متعلقة بحياة الإنسان كلها الماضية والحالية والمستقبلية.

جاء في (البحر المحيط): «وتكون الصلة الأولى مشعرة بالتجدد دائمًا كأنها حالتهم فيما يتعلق بالدنيا.

والصلة الثانية من مبتدأ ومخبر عنه بالاسم المشعر بثبوت الوصف كأنها حالتهم فيما يتعلق بالآخرة» (١).

وجاء في (تفسير أبي السعود): «وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على ثبات الإشفاق ودوامه» (٢).

وقدم الساعة على العامل في قوله: ﴿ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ لأنه ذكر المتقين وهم الذين يحذرون ويتحفظون في أعمالهم لئلا يصيبهم منها سوء في الآخرة. وإنما ذلك يحصل في الساعة فقدمها.

ثم إن الكلام على الساعة تردد في السورة في أكثر من موضع:

فقد ابتدأت السورة باقتراب الحساب للناس وذلك قوله: ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾.

وختمت بذلك وذلك قوله: ﴿ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْـدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِمَ شَخِصَةً أَبْصَادُ ٱلَّذِينَ كَفَـرُواْ... ﴾ [الأنبياء: ٩٧ \_ ١٠٤].

وتقدم الآية الكلام على الساعة وذلك قوله: ﴿ وَنَضَمُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِينَ مَا لَقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِينَ مَا يُعَالِّ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فناسب ذلك تقديمها.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦ / ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود ٣/ ٧٠٨.



جاء في (تفسير أبي السعود) أن «تقديم الجار لمراعاة الفواصل وتخصيص إشفاقهم منها بالذكر بعد وصفهم بالخشية على الإطلاق للإيذان بكونها معظم المخوفات، وللتنصيص على اتصافهم بضد ما اتصف به المستعجلون» (۱).

#### \* \* \*

# ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّهَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١

إن هذه الآية مناسبة لما ذكر قبلها من إيتاء موسى وهارون الفرقان ضياء وذكرًا للمتقين.

وأشار بقوله: ﴿ وَهَاذَا ذِكُرٌ مُبَارَكُ ﴾ إلى القرآن ، أي هذا كتاب كثير البركة غزير النفع والخير.

والإشارة إلى الذكر هنا مناسبة لما ذكره من الذكر في الآية السابقة.

جاء في (تفسير أبي السعود): «(ذكر)... وصف بالوصف الأخير للتوراة لمناسبة المقام وموافقة لما مر في صدر السورة الكريمة» (٢).

ووصف الذكر بأنه مبارك وقدم الوصف بذلك على الإنزال.

قد تقول: لقد قال في سورة الأنعام: ﴿ وَهَلَذَا كِتَنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ النَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا الللَّا الللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ ا

فقال في الأنعام: ﴿ وَهَلَذَا كِتُنَّبُ ﴾.

وقال ههنا: ﴿ وَهَاذَاذِكُرُ ﴾.

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ٣/ ٧٠٨.

<sup>(</sup>۲) تفسير أبي السعود ٣ / ٧٠٨.

وقدم الإنزال على وصفه بأنه مبارك في الأنعام فقال: ﴿ وَهَلَذَا كِتَنُّ أَنْ لَنْكُ مُبِارِكُ ﴾.

وقدم الوصف بالبركة على الإنزال في آية الأنبياء.

فلم ذاك؟

فنقول: إن كل تعبير مناسب للموطن الذي ورد فيه.

فقد قال قبل آية الأنعام: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءٌ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ ﴿ إِنَّ ا

فقد ذكر قول القائلين: ﴿ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءً ﴾ فأنكروا الإنزال أصلاً.

ثم قال: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسَّ ﴾.

فقدم الإنزال على كونه مباركًا لأنه هو مدار الإنكار والاهتمام فقال: ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكُ ﴾ . ولما كان الله قد أنزله فهو مبارك و لا شك .

ولما ذكر الكتاب في الآية فقال: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ﴾ ناسب أن يقول في الآية بعدها: ﴿ وَهَاذَا كِتَنْكُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ ﴾ .

فناسب ذكر الكتاب في آية الأنعام سياقه ، وناسب ذكر (الذكر) في الأنبياء سياقه. وناسب تقديم الإنزال على كونه مباركًا في آية الأنعام.

ولما لم يذكر الإنكار للإنزال في آية الأنبياء قدم عليه ذكر الوصف بالبركة.

ثم قال: ﴿ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين (١٠). وقدم الجار والمجرور (له) على الخبر (منكرون) لأن الكلام عليه.

<sup>(</sup>١) انظر البحر المحيط ٦ / ٣١٧.



جاء في (البحر المحيط): «لما ذكر وقرر أن إنكار من أنكر أن يكون الله أنزل على البشر شيئًا وحاجّهم بما لا يقدرون على إنكاره أخبر أن هذا الكتاب الذي أنزل على الرسول مبارك كثير النفع والفائدة.

ولما كان الإنكار إنما وقع على الإنزال فقالوا: (ما أنزل الله) وقيل: ﴿ قُلۡ مَنۡ أَنزَلَ ٱلۡكِتَبَ ﴾ كان تقديم وصفه بالإنزال آكد من وصفه بكونه مباركًا ، ولأن ما أنزل الله تعالى فهو مبارك قطعًا ، فصارت الصفة بكونه مباركًا كأنها صفة مؤكدة إذ تضمنها ما قبلها.

فأما قوله: ﴿ وَهَنَذَا ذِكُرُّ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ ﴾ فلم يرد في معرض إنكار أن ينزل الله شيئًا بل جاء عقب قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـُـرُونَ ٱلْفُرُقَانَ وَضِيآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ ﴾ ذكر أن الذي آتاه الرسول هو ذكر مبارك.

ولما كان الإنزال يتجدد عبر بالوصف الذي هو فعل ، ولما كان وصفه بالبركة وصفًا لا يفارق عبر بالاسم الدال على الثبوت» (١١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٤ / ١٧٩.



## قصة سيدنا إبراهيم

﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرَهِيمَ رُشُدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ ء عَلِمِينَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ -مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيَّ أَنْتُمْ لَمَا عَاكِفُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَبِدِين ۞ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ فَي قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ فَ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِ وَأَنَاْ عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ شَ وَتَالَلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ ۞ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُّمُ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ١ ﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَذَا بِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ فَ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞ قَالُوٓاْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَٰنذَاْ بِتَالِمَتِنَا يَتَإِبْرَهِيمُ ۞ قَالَ بَلْ فَعَكَلُمُ كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١ اللَّهِ فَرَجَعُوٓا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمْ أَنتُكُ ٱلظَّالِمُونَ ١ أَمُّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَلَوُلآءِ يَنطِفُونَ إِنَّ قَالَ أَفَتَغُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْتًا وَلَا يَضُرُّكُمْ شَ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ شَ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ شَيَّ قُلْنَا يَلنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ شَي وَأَرَادُواْ بِهِ - كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَهَٰ يَنْكُ لُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ شَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ شَ ورد هذا الجانب من قصة إبراهيم \_ أي محاجّة إبراهيم لأبيه وقومه ودعوته لهم \_ في سورة الأنعام ومريم والأنبياء والشعراء والعنكبوت والصافات والزخرف، غير أنها لم تتكرر، بل ورد في كل موضع



ما يناسب السياق وما يراد أن يسلّط عليه من الضوء.

ففي سورة الأنعام وهو أول موضع ورد فيه هذا الجانب كان الكلام مع أبيه متعجبًا مع الإنكار من أن يتخذ أصنامًا آلهة. قال تعالى: ﴿ فَوَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصَّنَامًا ءَالِهَةً إِنِّ آرَنكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِمُ مَّبِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ

وهو أول موضع ذكر اسم أبيه (آزر) ولم يكرره في موضع آخر ، فاكتفى بذكره في الموضع الأول.

كان الخطاب لأبيه وحده: ﴿ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَا ۗ ﴾ ولم يقل: (أتتخذون) فكان الحديث مع الأب.

ثم قال: ﴿ إِنِّ آرَكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ أي هذا ما يراه هو ، ولم يذكر أنه جاءه بذلك وحي أو علم. فهو لم يقل له: (إنك وقومك في ضلال مبين) بل قال إن هذا ما يراه.

ثم ذكرت القصة كيف اهتدى إلى ربه بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، إذ رأى كوكبًا فقال: هذا ربي، حتى إذا أفل قال: لا أحب الآفلين.

ثم رأى القمر ، فقال: هذا ربي ، حتى إذا أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين.

ثم رأى الشمس فقال هذا ربي هذا أكبر ، فلما أفلت تبرأ من شرك قومه وخاطب قومه معلنًا براءته من شركهم وإيمانه بمن فطر السماوات والأرض.

وحاجّه قومه في ذلك فذكر لهم إيمانه بالله وأنه لا يخاف معبوداتهم التي يشركونها بالله (الآيات ٧٤ ـ ٨١).

وأما في سورة مريم فالقصة تبين أمرًا آخر ، إذ سأل أباه أنه لم يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنه شيئا؟

ثم ذكر أنه قد جاءه من العلم ما لم يأته.

144

وهذه مرحلة غير الحالة الأولى.

فما ذكره في الأنعام أنه يراه وقومه في ضلال مبين ، أي هذا ما يراه.

أما في مريم فإنه ذكر لأبيه أنه قد جاءه من العلم ما لم يأته ، وأنه طلب منه أن يتبعه ليهديه الصراط السوي.

وهذا ما لم يذكره في الأنعام.

فكأن هذه مرحلة تتلو المرحلة الأولى قبلها.

ثم إن موقف أبيه منه قد تغير الآن ، فإن أباه هدده بالرجم إن لم ينته ، وأنه طلب منه أن يهجره. وقد أكد ذلك بالقسم: ﴿ لَهِن لَّمْ تُنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكُ ۖ وَأُهْجُرُنِي مَلِيًّا ﴾ .

وكان موقف إبراهيم في غاية حسن الأدب وتمني الهداية لأبيه قائلاً له: ﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ آ ١٠٠٠ لَكَ رَبِّ اللَّهُ .

كما إن موقفه مع قومه قد اختلف.

ففي الأنعام ذكر المحاجّة مع قومه وانتهى الأمر عند ذاك.

أما في هذه السورة سورة مريم فقد ذكر أنه سيعتزلهم وما يدعون من دون الله. وقد اعتزلهم فعلاً ، فقد قال لقومه: ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمُّ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى ٓ أَلَّا آكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ ﴾.

ثم نفذ هذا الأمر فاعتزلهم. وقد أخبر ربنا بذلك فقال: ﴿ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا ١٠٠٠ .

فما ورد في سورة مريم كأنه استكمال لما ورد في الأنعام. وهو الحالة الطبيعية في مواقف الحياة.

وهذا ما ورد من القصة في سورة مريم:

﴿ وَاُذَكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ إِبْرَهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّيتًا ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُّدُ مَا لَا



يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِى عَنَكَ شَيْئًا ﴿ يَتَأَبَتِ إِنِي قَدْ جَآءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِى آهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْنِ فَاتَبِعْنِى آهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ يَتَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ أَلَا الشَّيْطَانَ وَلِيّا ﴿ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيّا ﴿ اللَّهُ يَطَنِ وَلِيّا ﴿ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَالْمَعْمُ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَلَيْ اللّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَلَيْ اللّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَلَيْ اللّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَلَيْ اللّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَلَيْ اللّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَكُونَ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وأما ما ورد في سورة الأنبياء فالأمر مختلف.

فإن الموقف قد اختلف ، فالمحاجّة قد اختلفت في الشدة ، وإن العاقبة قد اختلفت.

فالخطاب كان للأب في سورتي الأنعام ومريم. وأما في هذه السورة فكان الخطاب عامًّا لأبيه وقومه: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَلَاهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّتِيَ أَنتُدُ لَمَا عَكِهُونَ ﴾.

ولم يذكروا أمرًا في الإجابة عن هذا السؤال سوى أنهم وجدوا آباءهم لها عابدين.

فقال لهم: ﴿ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴾ فأخبرهم أنهم كانوا هم وآباؤهم في ضلال مبين. ولم يقل كما قال في الأنعام: ﴿ إِنِّ آرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ أي هذا ما يراه.

وإنما هو الآن قرر ذلك بعد ما جاءه العلم من ربه.

ثم إنه لم يذكر آباءهم في الأنعام بل ذكر أباه وقومه. أما الآن في سورة الأنبياء فإنهم بعد ما ذكروا أنهم وجدوا آباءهم لها عابدين قال لهم: ﴿ لَقَدُ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَاباً وَكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ فقد ذكرهم وذكر آباءهم وقرر ذلك مؤكدًا بلام القسم (لقد).



ثم كان عاقبة ذلك أن حطم الأصنام فجعلها جذاذًا إلا كبيرًا لهم. وقرروا إحراقه فلم يفلحوا.

وأما في سورة الشعراء فذكر شيئًا آخر من قصة سيدنا إبراهيم مع أبيه وقومه ، وهو المناقشة والحوار في أمر الأصنام وماذا تستطيع أن تفعله لهم.

وذكر هو ربه وما يفعله له.

فقد قال لأبيه وقومه سائلاً لهم: ﴿ مَاتَعَبُّدُونَ ﴾.

فأجابوه قائلين: نعبد أصنامًا فنظل لها عاكفين.

فسألهم قائلاً: هل يسمعونكم إذ تدعون ، أو ينفعونكم أو يضرون؟

فلم يقولوا له: نعم هم كذلك ، وإنما قالوا: ﴿ بَلْ وَجَدْنَا عَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ .

فأعلن عداوته لهذه الآلهة ولم يعلن عداوته لهم فقال: ﴿ قَالَ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ قَالَ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُولٌ لِي اللَّهُ عَلَيْ لِلَّا مَرَبَّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ثم ذكر ما يفعله له ربه رب العالمين: ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُو يَهْدِينِ ﴿ وَٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُو يَهْدِينِ ﴿ وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ ﴿ وَكَالَمْرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ﴿ وَكَالَانِي وَكُمْ يُعْمِينِ ﴿ وَاللَّذِى أَلْمَا عُلَانَى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُعْمِينِ ﴿ وَاللَّذِى أَلْمَا عُلَانَ يَغْفِرُ لِى خَطِيمَتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ وَاللَّذِى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا

وانتهى الأمر عند هذا الحد ولم يتعد المحاجّة والمحاورة.

 فأنت ترى أنه نفذ ما وعد أباه في سورة مريم أنه سيستغفر له ربه حين قال: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُ مَا سَأَسَتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ أَنِي الشَّعراء قال: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُ مَا سَأَسَتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ أَيْنُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ ﴾ تنفيذًا لما وعد ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ السَّيَغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آلِينَ ﴾ [التوبة: ١١٤].

وأما ما ورد في العنكبوت فكأنه استكمال للحديث والمحاورة لما في الشعراء.

إذ بعد أن ذكر لهم ما يفعله ربه له من الخير في الشعراء دعاهم في العنكبوت إلى أن يعبدوا الله ويتقوه ليصيبهم من النعم ما هو خير لهم.

فإنه في الشعراء لم يدعهم إلى عبادة الله وإنما لم يتعد الأمر الحوار والحجاج ، فلما تبين لهم ضعف حجتهم وأن آلهتهم لا تنفعهم شيئًا دعاهم إلى عبادة الله.

فذكر ما يفعله ربه له من النعم في الشعراء.

وذكر في العنكبوت أنهم إن هم عبدوه واتقوه أفاض عليهم بالخير والنعم.

## قال تعالى:

بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن نَّنصِرِينَ ﴿ ﴾.

فما كانت نتيجة الحوار إلا أن قالوا: (اقتلوه أو حرقوه) فأنجاه الله من النار.

فكأن هذا نتيجة الحوار والحديث لما ورد في الشعراء والعنكبوت.

وأما ما ورد في سورة الصافات فإنه مختلف عن كل ما ورد ، فإنه لما ضاق ذرعًا بمحاجّتهم وأنهم لا يعبأون بحجة ولا يستمعون لقول ، وليس عندهم حجة سوى أنهم رأوا آباءهم كذلك مع إقرارهم بأنها لا تسمع أو تنفع أو تضر ، وأنه لم ينفع معهم ترغيب أو ترهيب أخذ يقرّعهم ويشتد عليهم في الكلام: ﴿ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ء مَاذَا تَعَبُّدُونَ ﴿ الْحَلَامِ : ﴿ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ء مَاذَا تَعَبُّدُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الكلام : ﴿ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ء مَاذَا تَعَبُّدُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الكلام : ﴿ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ء مَاذَا تَعَبُّدُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ ا

فلم يقل: (ما تعبدون) كما قال في الشعراء ، وإنما قال لهم: (ماذا تعبدون) فزاد في لفظة الاستفهام لقصد تقريعهم. ذلك أن المقام في الشعراء مقام استفهام ومحاجّة ، وفي الصافات مقام تقريع ، يدل على ذلك قوله بعد هذه الآية: ﴿أَيِفَكًاءَالِهَةَ دُونَ اللّهِ تُرِيدُونَ ﴿ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

ثم انتهى الأمر بتحطيم الأصنام وإلقائه في النار(١).

ومع أنه ذكر في سورتي الأنبياء والصافات تحطيم الأصنام فإن القصة لم تتكرر فيهما ، فإنه ذكر في كل موضع ما لم يذكره في الآخر.

فإنه هدد في الأنبياء أنه ليكيدن أصنامهم (٥٧).

وفي الصافات ذكر الحجة التي اعتلّ بها لئلا يخرج معهم في عيدهم فقال: ﴿ إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ (٢) ولم يذكر ذلك في الأنبياء.

وذكر في الصافات ما لم يذكره في الأنبياء من أنه راغ إلى آلهتهم

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا (التعبير القرآني) ١٢٤ وما بعدها ، درة التنزيل ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير ابن كثير ٤ / ١٣ ، فتح القدير ٤ / ٣٨٩.



فقال: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ١

وذكر في الصافات أنهم قالوا: ﴿ أَبْنُواْ لَهُ بُنَيْنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْمَحِيمِ شَيْ ﴾ ولم يذكر ذلك في الأنبياء.

ثم تسير القصة في الصافات مسارًا آخر غير مسارها في الأنبياء.

فإنه ذكر في الأنبياء أنه نجاه ولوطاً إلى الأرض التي بارك فيها ، وذكر شيئًا من قصة لوط.

وأما في الصافات فقد ذكرت القصة الأمر بذبح ولده وما بعد ذلك.

وأما في الزخرف وهو آخر موضع وردت فيه هذه القصة فإنه لخص دعوته وخاتمة الأمر بإيجاز.

فقد أعلن لأبيه وقومه براءته مما يعبدون أشد البراءة قائلاً لهم: ﴿ إِنَّانِي مَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ عَل

وأنه جعل هذه الكلمة باقية في عقبه ، أي في ذريته «فلا يزال فيهم من يوحد الله تعالى ويدعو إلى توحيده عز وجل» (١).

<sup>(</sup>١) روح المعاني ٢٥ / ٧٧.



﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ أي لعله يرجع من يشرك بالله إلى التوحيد.

قال تعالى في الزخرف: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا لَعَبُدُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مِ الزخرف: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا لَعَمُ مَعَ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُولِيَّالِمُ اللهُ اللهُ

ويمكن تلخيص قسم من أحداث القصة في السور التي ذكرناها بما يأتي:

## الدعوة:

كان الحديث موجهًا إلى أبيه في الأنعام ومريم.

وفي الأنبياء والشعراء والصافات والزخرف موجهًا إلى أبيه وقومه.

وفي العنكبوت كان الكلام موجهًا لقومه ؛ لأن الكلام كان لما هو خير لهم على العموم ، ولأنه ذكر عاقبة الأمم المكذبة. فكان الكلام موجهًا لقومه على العموم.

## موقف إبراهيم:

كان موقف إبراهيم في الأنعام لا يعدو المحاجّة.

وفي مريم كان اعتزاله لهم ولما يعبدون من دون الله.

وفي الأنبياء والصافات تحطيم الأصنام مع الاختلاف في التفاصيل.

وفي الشعراء التوسع في الاحتجاج.

وفي العنكبوت ذكر المنافع والترغيب في عبادة الله والترهيب من معصيته.

وفي الزخرف إعلان البراءة مما يعبدون إلا الذي فطره ، وجعل كلمة التوحيد باقية في عقبه.



## موقف قومه منه:

في سورة الأنعام ذكر محاجّة قومه له ولم يذكر كيف كان الاحتجاج وما كانت حجتهم ، والإلماح إلى أنهم خوّفوه آلهتهم فقال لهم إنه لا يخاف ما يشركون به.

وفي مريم ذكر تهديد أبيه له بالرجم.

وفي الأنبياء ذكر سؤال قومه له عمن حطم آلهتهم ، ومحاكمته أمام الناس والقضاء بتحريقه.

وفي الشعراء لم يتعدّ الموقف المحاجّة وانقطاعهم أمامه في الحجة.

وفي العنكبوت ذكر عاقبة المحاجّة وهي أنهم طلبوا قتله أو تحريقه.

وفي الصافات قرروا أن يبنوا له بنيانًا ويلقوه في الجحيم. ولم يذكر البنيان في الأنبياء وإنما ذكر الحكم بتحريقه.

فهناك ذكر الحكم ، وهنا ذكر كيفية تنفيذ الحكم.

## عاقبة إبراهيم:

لم يذكر عاقبة إبراهيم في الأنعام سوى أنه ذكر أنه وهب له ذرية صالحة.

وفي مريم ذكر أنه لما اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب وجعل كلاً منهما نبيًا.

وفي الأنبياء ذكر أن النار جعلها بردًا وسلامًا ، ونجاه ولوطاً إلى الأرض التي بارك فيها ووهب له إسحاق ويعقوب.

ولم يذكر في الشعراء سوى الدعاء لنفسه في الدنيا والآخرة.

وفي العنكبوت ذكر أن الله أنجاه من النار ، وذكر أنه مهاجر إلى ربه ، وأن الله وهب له إسحاق ويعقوب وآتاه أجره في الدنيا ، وفي الآخرة هو من الصالحين.



وفي الصافات ذكر أنهم أرادوا به كيدًا فجعلهم الأسفلين. وأنه بشره بغلام حليم ، ثم بشره بإسحاق.

## كيفية النجاة:

قال في الأنبياء: إنه قال للنار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم ، ونجاه ولوطاً إلى الأرض التي بارك فيها.

وذكر في العنكبوت أنه أنجاه الله من النار ولم يقل كيف كان ذلك.

وفي الصافات قال: ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَدًا فَحَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ ولم يقل كيف كان ذلك.

ونعود الآن لدراسة القصة دراسة بيانية.

﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرَهِيمَ رُشَّدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ -مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُدُ لَمَا عُلِكِفُونَ ١

«الرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح» (١).

وإضافته إليه يعني كل ما يصح ويليق من الرشد أن يكون له. فاستوفى الرشد اللائق به. جاء في (تفسير أبي السعود): ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا ۚ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ ﴾ أي الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل الكبار ، وهو الاهتداء الكامل المستند إلى الهداية الخاصة الحاصلة بالوحى» (٢).

قد تقول: ولم لم يقل (آتينا إبراهيم الرشد) أو (رشدًا)؟

فنقول: إن كلمة (الرشد) أعم من (رشده) ، ولذا لم يستعمل القرآن

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٠.

<sup>(</sup>۲) تفسير أبي السعود ٣/ ٧٠٨\_٧٠٩.



(الرشد) معرفة بأل للأشخاص ، وإنما استعملها لدينه أو سبيله أو نحو ذلك ؛ لأن الرشد أعم من (رشده) كما ذكرنا.

قال تعالى: ﴿ لَا ٓ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُمِنَ ٱلْغَيُّ ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وقال: ﴿ وَإِن يَرَوُّ أُسَبِيلَ ٱلرُّشِّدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

وقال: ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ يَهُدِى إِلَى ٱلرُّشَّدِ فَعَامَنَّا بِهِ ۗ ﴾ [الجن: ١-٢].

وأما (رشد) المنكرة فهي تعني أي نوع من الرشد وإن كان قليلاً ، وذلك نحو قوله سبحانه: ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَّهُمْ رُشَّدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاكُمْ ﴾ [النساء: ٦].

وهذا شأن عموم العقلاء من خلق الله من المكلفين.

فليس في ذلك مزية خاصة به.

بخلاف قوله: ﴿ ءَانَيْنَا ٓ إِبْرَهِيمَ رُشُدَهُ ﴾ أي رشده الذي يليق به ، فاستوفى جميع الرشد الذي يمكن أن يكون له.

﴿ مِن قَبُّلُ ﴾

أي من قبل موسى وهارون المذكورين في الآية السابقة.

﴿ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴾ «كقوله: ﴿ أَللَّهُ أَعْلَمُ حَيَّثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ وهذا من أعظم المدح وأبلغه » (١).

وتقديم الجار والمجرور (به) على (عالمين) لأن الكلام على سيدنا إبراهيم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦ / ٣٢٠.



# ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُومِهِ عَاهَا إِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّتِيَّ أَنتُمْ لَمَا عَكِفُونَ ١

قيل: إن (إذ) إما أن يتعلق بـ (آتينا) أي آتينا إبراهيم حين قال لأبيه وقومه رشده.

وقيل: هو متعلق بـ (رشده) أي آتيناه رشده حين قال لأبيه وقومه.

ويحتمل أن يكون متعلقًا بـ (عالمين) أي كنا به عالمين حين قال لأبيه وقومه.

وقيل: أو هو متعلق بمحذوف ، أي اذكر من أوقات رشده حين قال لأبيه وقومه $^{(1)}$ .

والذي يبدو لي أن الوجه الأخير هو أولى ، ذلك أن أي تقدير آخر يعنى أنما يكون الرشد في ذلك الوقت.

فقولنا: (آتيناه الرشد حين قال لأبيه) يعني أنه آتاه الرشد في ذلك الوقت خصوصًا.

وتعليقه بـ (رشده) يعنى أن رشده إنما هو حين قال لأبيه وقومه.

وتعليقه بـ (عالمين) أي أن علمنا إنما كان حين قال لأبيه وقومه.

فكل تعليق بمذكور إنما يتخصص الرشد بذلك الأمر. في حين أن إيتاء الرشد كان عامًا ، وهذا القول من مظاهر رشده.

وتقديره بـ (اذكر) لا يعني تخصيصًا بوقت دون وقت ، وإنما أراد أن يذكر من حالات رشده ما ذكره لأبيه وقومه.

وبدأ بذكر الأب لأنه الأولى والأهم عنده في إنقاذه مما هو فيه.

جاء في (البحر المحيط): «وبدأ أولاً بذكر أبيه لأنه الأهم عنده في

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢ / ٣٣٠ ، البحر المحيط ٦ / ٣٢٠.



النصيحة وإنقاذه من الضلال ، ثم عطف عليه (قومه) كقوله: ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَيِّكَ ٱلْأَقْرَبِينَ﴾ » (١) .

﴿ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيَّ أَنتُدْ لَمَّا عَكِفُونَ ﴾

وسؤاله لهم إنما هو من تجاهل العارف إذ هو عالم بذلك ، فهو يعلم لماذا هم عاكفون لها.

جاء في (الكشاف): «قوله: ﴿ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ﴾ تجاهل لهم وتغاب ليحقر آلهتهم ويصغر شأنها مع علمه بتعظيمهم وإجلالهم لها» (٢).

وجاء في (التحرير والتنوير): «وهذا من تجاهل العارف استعمله تمهيدًا لتخطئتهم بعد أن يسمع جوابهم» (٣).

والتماثيل هي الصور التي تماثل غيرها من المخلوقات و «التمثال اسم للشيء المصنوع مشبَّهًا بخلق من خلق الله» (٤).

ومعنى (عاكفون لها): ملازمون لها «والعكوف الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له، وقيل: اللزوم والاستمرار على الشيء لغرض من الأغراض» (٥٠).

«والظاهر أن اللام في (لها) لام التعليل أي لتعظيمها ، وصلة (عاكفون) محذوفة ، أي على عبادتها.

وقيل: ضمن (عاكفون) معنى عابدين فعداه باللام» (٢).

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦ / ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢ / ٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٧ / ٩٤.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (مثل).

<sup>(</sup>٥) روح المعانى ١٧ / ٥٩.

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط ٦ / ٣٢٠.



وجاء باسم الفاعل (عاكفون) للدلالة على الدوام، بخلاف قوله تعالى: ﴿ وَجَنوزُنَا بِبَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوا عَلَى قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَى آصَنامِ لَهُمَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨] بالفعل ، ذلك أنهم مروا بهم في طريقهم بعد مجاوزتهم البحر فوجدوهم كذلك ولم يكونوا معهم على الدوام ليروا ملازمتهم لها.

## \* \* \*

# ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَهَا عَبِدِينَ شَ

فأجابوه بأنهم مقلدون لآبائهم.

ولما سألهم عن العكوف بصيغة اسم الفاعل (عاكفون) أجابوه بالعبادة باسم الفاعل (عابدين).

ولما كان السؤال عن التماثيل قدم الجار المتصل بضميرها (لها عاكفون) ولم يقل: (عاكفون لها). هذا علاوة على أن عبادتهم مقصورة عليها.

فتقديم (لها) على (عابدين) مناسب من ناحيتين:

الأولى: أن السؤال كان على التماثيل فقدم ضميرها.

ثم ان العبادة مختصة بها فقدم ضميرها أيضًا.

## \* \* \*

# ﴿ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَالِ ثَمِينِ ١

فقال لهم مؤكدًا: إنهم وآباءهم ساقطون في الضلال الظاهر البين منغمسون فيه.

وقال: (في ضلال) بـ (في) الظرفية ولم يقل: (ضالين) للدلالة على انغماسهم في الضلال فلا يتبينون الحق وأن الضلال «قد أحاط



بكم إحاطة الظرف بالمظروف» (١).

جاء في (روح المعاني): «وفي اختيار (في ضلال) على (ضالين) ما لا يخفى من المبالغة في ضلالهم.

وفي الآية دليل على أن الباطل لا يصير حقًا بكثرة المتمسكين به» (٢). وقال: (مبين) للدلالة على أن هذا الضلال ظاهر غير خفى.

جاء في (تفسير أبي السعود): «(مبين) أي ظاهر بيّن بحيث لا يخفىٰ على أحد من العقلاء كونه كذلك» (٣).

#### \* \* \*

# ﴿ قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ ١

حسبوا أن ما قاله لهم إنما هو من باب المزاح ، فقالوا له: أأنت جاد أم مازح؟

«وفي إيراد الشق الأخير بالجملة الاسمية الدالة على الثبات إيذان برجحانه عندهم» (٤).

## \* \* \*

ذكر أمرين لمن يستحق العبادة ولا يستحقها غيره.

الأمر الأول: أنه رب السماوات والأرض.

<sup>(</sup>١) نظم الدرر ١٢ / ٤٣٦.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني ١٧ / ٥٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود ٣/ ٧٠٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير أبي السعود ٣/ ٧١٠ وانظر البحر المحيط ٦/ ٣٢١.



الأمر الآخر: أنه هو الذي فطرهن وأوجدهن من العدم.

وذلك هو الله ولا رب غيره ولا يستحق أن يعبد سواه.

جاء في (تفسير أبي السعود): «وصفه تعالى بإيجادهن إثر وصفه تعالى بربوبيته تعالى لهن تحقيقًا للحق وتنبيهًا على أن ما لا يكون كذلك بمعزل من الربوبية. أي أنشأهن بما فيهن من المخلوقات التي من جملتها أنتم وآباؤكم وما تعبدونه» (١).

وجاء في (البحر المحيط): «ثم أضرب عن قولهم وأخبر عن الجدّ وأن المالك لهم والمستحق العبادة هو ربهم ورب هذا العالم العلوي والعالم السفلي المندرج فيه أنتم ومعبوداتكم» (٢).

وهذان الأمران من الاستدلال احتج بهما القرآن على من يعبد غير الله من الكفار ، فإنهم يقرون بذلك ولا ينكرونه ومع ذلك يعبدون غيره . فقد أمر سبحانه رسوله أن يسأل الكفار المعاندين قائلاً له: ﴿ قُلُ مَن رَّبُ السَّمَوَتِ السَّبَعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَطِيمِ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا لَنَّقُونَ ﴾ السَمَوَتِ السَّبَعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَطِيمِ ﴿ اللَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ أَفَلَا لَنَّقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٥-٨٧].

وقال: ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ قُل لِّمِنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ قُلُ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٤ ـ ٨٥].

فهو الرب وهو المالك للأرض ومن فيها.

بل هو مالك كل شيء كما يقرّون ويعترفون. قال تعالى: ﴿ قُلُ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونَ فَلَ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونَ شَيْءِ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامَونَ شَيَ مَلَكُونَ شَيْءً وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَامَونَ شَي مَنْ فَاؤَنَ ثَمَانُونَ اللّهُ مَنُونَ ١٨٥ - ١٩٩].

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ٣/ ٧١٠.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦ / ٣٥.



ثم ذكر أنك لو سألتهم من خلق السماوات والأرض لقالوا: هو الله.

قال تعالى: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفِكُونَ ﷺ [العنكبوت: ٦١] .

فهم يقرون بأنه رب السماوات والأرض وأنه هو الذي خلقهن ، ومع ذلك فهم يعبدون غيره.

### ﴿ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّنْهِدِينَ ﴾

وشهادته على ذلك إنما هي بإقامة الحجة عليهم.

جاء في (الكشاف): «وشهادته على ذلك إدلاؤه بالحجة عليه ، وتصحيحه بها ، كما تصحح الدعوى بالشهادة ، كأنه قال: وأنا أبين ذلك وأبرهن عليه كما تبين الدعاوى بالبينات ، لأني لست مثلكم فأقول ما لا أقدر على إثباته بالحجة ، كما لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبكم ، ولم تزيدوا على أنكم وجدتم عليه آباءكم» (١).

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله: ﴿ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّنِهِدِينَ﴾ أن في ذلك وجهين:

«الأول: أن المقصود منه المبالغة في التأكيد والتحقيق ، كقول الرجل إذا بالغ في مدح أحد أو ذمه: أشهد أنه كريم.

والثاني: أنه عليه السلام عنى بقوله: ﴿ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ ادعاء أنه قادر على إثبات ما ذكره بالحجة ، وأني لست مثلكم فأقول ما لا أقدر على إثباته بالحجة ، كما لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبكم ولم تزيدوا على أنكم وجدتم عليه آباءكم » (٢).

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲ / ۳۳۱.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٨ / ١٥٣.



إن إبراهيم عليه السلام بيّن أمرين في الاحتجاج:

أمرًا قوليًّا ، وهو الاحتجاج بربوبية السماء والأرض ومن فطرهن.

وأمرًا فعليًّا وهو تحطيمه للأصنام التي يعبدونها ليدل على أنها غير قادرة على الدفع ، فهي لا تستطيع أن تدفع الضرر عن نفسها ، وبالأولى أنها لا تستطيع أن تدفع عن الغير. وعلى أية حال فهي لا تضر ولا تنفع.

فهي لا تستحق أن تعبد.

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «اعلم أن القوم لما أوهموا أنه يمازح بما خاطبهم به في أصنامهم أظهر عليه السلام بما يعلمون أنه مجد في إظهار الحق الذي هو التوحيد بالقول أولاً وبالفعل ثانيًا.

أما الطريقة القولية فهي قوله: ﴿ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُرُكِ ﴾ وهذه الدلالة تدل على أن الخالق الذي خلقهما لمنافع العباد هو الذي يحسن أن يعبد. . .

وأما الطريقة الفعلية فهي قوله: ﴿ وَتَأَلُّكُ لِأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمْ بَعْدَ أَن تُولُّواْ مُدِّبِرِينَ ﴾ فإن القوم لما لم ينتفعوا بالدلالة العقلية عدل إلى أن أراهم عدم الفائدة في عبادتها» (١).

﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَامَكُم بَعْدَ أَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ۞ فَجَعَلَهُ مُ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ١

جاء بالتاء في القسم بالله ليدل على عظيم ما سيأتي به ، فإن التاء تدل على التعظيم والتفخيم ، فإنه أقسم على أمر عظيم سيفعله وذلك لتعظيم

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٨ / ١٥٣.



قومه لهذه الأصنام والعكوف عليها غير مبال بالعاقبة. جاء في (الكشاف): «التاء بدل من الواو المبدلة منها ، وإن التاء فيها زيادة معنى وهو التعجب ، كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه ؛ لأن ذلك كان أمراً مقنوطاً منه لصعوبته وتعذره» (١).

### ﴿ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكُمُ ﴾

الكيد: «هو الاحتيال في وصول الضرر إلى المكيد» (٢).

فقال: ﴿ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ ﴾ مع علمه أن الأصنام لا تحتاج إلى الكيد، فإنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تدفع ولا تنفع، وذلك ليبين لقومه أنها لا تعي ولا تدرك ما يراد من إيقاع الضرر بها، ولو كانت تعلم أو تقدر لمنعت هذا الكيد، فلعل ذلك يصرفهم عن عبادتها.

أو إن المعنى أراد أن يحتال على قومه ليوقع بأصنامهم ، وكان ذلك في اختيار يوم عيدهم وفيما ادعاه من سقمه إذ قال: (إني سقيم).

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «إن قيل: لماذا قال: ﴿ لَأَكِيدَنَّ أَمَّنَّكُمْ ﴾ والكيد هو الاحتيال على الغير في ضرر لا يشعر به وذلك لا يتأتى في الأصنام.

وجوابه: قال ذلك توسعًا لما كان عندهم أن الضرر يجوز عليها.

وقيل: المراد لأكيدنكم في أصنامكم ؛ لأنه بذلك الفعل قد أنزل بهم الغم» (٣).

وقال: ﴿ لَأَكِيدَنَّ أَصَٰنَكُمُ ﴾ فسماها أصنامًا وقد قال في آية سابقة: ﴿ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي آَنتُمْ لَهَا عَكِمَفُونَ ﴾ فسماها (تماثيل) ، ذلك أنه سماها

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲ / ۳۳۱.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦ / ٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير ٨ / ١٥٣.



تماثيل لتجاهل العارف \_ كما ذكرنا \_ كأنه لا يعرف ما حقيقتها ولماذا هم عاكفون عليها. والتمثال ليس بالضرورة للعبادة.

أما بعد أن ذكروا أنهم عابدون لها فقد سماها أصنامًا ؛ لأن الصنم «هو ما اتخذ إلهًا من دون الله» (١١).

فلما ذكروا عبادتهم لها سماها أصنامًا. ولذا لم يرد في القرآن لفظ الأصنام إلا في مقام العبادة أو اتخاذها آلهة.

قال تعالى: ﴿ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَنْهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةً ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

فرد عليهم موسى بقوله: ﴿ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا ﴾ [الأعراف: ١٤٠]. وقال على لسان سيدنا إبراهيم: ﴿ وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ [ابراهیم: ۳۵].

وقال: ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ ۗ ﴾ [الأنعام: ٧٤]. وقال: ﴿ قَالُواْ نَعَبُدُ أَصَّنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ﴾ [الشعراء: ٧١].

﴿ فَجَعَلَهُ مَ جُذَاذًا ﴾

أي قطعا من الجذُّ وهو القطع (٢) ، وقيل: حطامًا (٣).

وقال: ﴿ فَجَعَلَهُمْ ﴾ بضمير العقلاء ، ولم يقل: (فجعلها) لأنها كانت تعبد (٤) ، فنزلها منزلة العقلاء.

﴿ إِلَّا كَبِيرًا لَمُّهُ لَم يكسره لعلهم يرجعون إليه فيسألونه ، وهو من الكيد الذي دبره سيدنا إبراهيم.

<sup>(</sup>١) لسان العرب (صنم).

التفسير الكبير للرازي ٨ / ١٥٤. (٢)

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٦ / ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) البحر المحيط ٦ / ٣٢٢.



### ﴿ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾

قيل: إن الضمير في (إليه) يعود على إبراهيم ، أي يرجعون إلى إبراهيم فيسألونه لما تسامعوه من إنكاره لدينهم وسبه لآلهتهم.

وقيل: إن الضمير يعود على الصنم الكبير فيسألونه عن ذلك(١).

وهو الأصوب في رأيي ، لأنه حتى لو حطم الكبير فسيرجعون إلى إبراهيم لما تسامعوه عنه من ذكره لآلهتهم.

وعلى هذا لا موجب لبقاء الكبير ، فإنهم على أية حال سيرجعون إلى إبراهيم ، وإنما استبقى الكبير ليتم إقامة الحجة عليهم بسؤاله وعلمهم بعجزه عن الإجابة.

وقدم الجار والمجرور (إليه) على الفعل (يرجعون) للحصر (٢).

#### \* \* \*

## ﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَدَا بِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١

استفهموا على سبيل البحث والإنكار والتوبيخ فقالوا: ﴿ مَن فَعَلَ هَندَا يَالِهَتِناً ﴾ وذلك بعد أن رجعوا من عيدهم وشاهدوا ما شاهدوا من التكسير والتحطيم (٣).

وقالوا: (بآلهتنا) (ولم يشيروا إليها بـ (هؤلاء) وهي بين أيديهم مبالغة في التشنيع) (٤).

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢ / ٣٣١.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۱۷ / ٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر البحر المحيط ٦ / ٣٢٣ ، تفسير أبي السعود ٣ / ٧١١.

<sup>(</sup>٤) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١١.

وقيل: يحتمل أن تكون (من) اسمًا موصولاً ، وجملة ﴿ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ خبرًا عنه (والمعنى: الذي فعل هذا الكسر والحطم بآلهتنا إنه معدود من جملة الظلمة» (١).

والاستفهام أظهر ، يدل على ذلك قوله بعد الآية: ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ﴿ اللَّهِ مِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَإِبْرَهِيمُ ﴿ اللَّهِ مِ اللَّهُ وَاللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ مِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ ال

فإن كون هذا جوابًا عن سؤالهم أظهر.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن الاستفهام أدل على الإنكار والتوبيخ من الإخبار.

وقالوا: ﴿ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ فأكدوا كلامهم بإن واللام ولم يقولوا: (إنه من الظالمين) للدلالة على كبير ظلمه وشناعة فعله.

#### \* \* \*

﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞

قالوا: (يذكرهم) بضمير العقلاء ، ولم يقولوا: (يذكرها) وذلك لأنهم يظنون أنها ذوات عاقلة.

﴿ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ

﴿ عَلَىٰٓ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ ﴾ أي في مكان مرتفع على مرأى من الناس يشهده الجميع (٢).

﴿ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾: أي لعلهم يشهدون عليه بما يسمعون منه وبما

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١١.

<sup>(</sup>٢) انظر الكشَّاف ٢ / ٣٣٢ ، تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٢.



فعله. أو يشهدون العقوبة التي سننزلها به (۱) «فيكون ذلك زاجرًا لهم عن الإقدام على مثل فعله» (۲).

وقيل: إن «المراد مجموع الوجهين فيشهدون عليه بفعله ويشهدون عقابه» (٣).

وهو الظاهر ، وحذف مفعول (يشهدون) ليجمع أكثر من وجه ، والله أعلم.

#### \* \* \*

﴿ قَالُوٓاْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَا بِالْمِينَا يَتَإِبْرَهِيمُ اللهِ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كُو كَبِيرُهُمْ هَنذَا فَتَعَلُّوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ إِنَّا ﴾

أي فأتوا به فسألوه ، فحذف ما هو معلوم وليس في ذكره فائدة وإنما ذكر ما هو أهم.

قالوا: ﴿ ءَأَنَتَ فَعَلَّتَ هَـٰذَا ﴾ ولم يقولوا: (أفعلت هذا) لأن السؤال عمن فعل الفعل ، وليس السؤال عن الفعل أوقع أم لم يقع ، كيف وقد أشير إلى الفعل بقوله: ﴿ ءَأَنَتَ فَعَلْتَ هَـٰذَا ﴾ .

تقول: (أأنت ضربت زيدًا؟) إذا كان الضرب حاصلاً فتسأل عمن أوقعه فتقول: أأنت فعلت؟

وتقول: (أضربت زيدًا؟) إذا كان السؤال عن الفعل أحصل أم لم يحصل.

جاء في (البحر المحيط): ﴿ وَأَنتَ فَعَلْتَ ﴾: إذا تقدم الاسم في نحو

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢ / ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٨ / ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير ٨ / ١٥٥.



هذا التركيب على الفعل كان الفعل صادرًا واستفهم عن فاعله وهو المشكوك فيه.

وإذا تقدم الفعل كان الفعل مشكوكًا فيه فاستفهم عنه أُوقع أو لم

وقالوا: ﴿ ءَأَنَتَ فَعَلْتَ هَـٰذَا بِ عَالِهَتِـنَا ﴾ ولم يقولوا: (بالأصنام) أو (بأصنامنا) فسموها آلهة تعظيمًا لها ، بل هي آلهتهم.

## ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كُنِّهِ مُنْ هُمْ هَاذَا فَسَّكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١٩٠٠

القصد من هذا الإضراب أن يلزمهم الحجة لعلهم يعودون إلى عقولهم أو تعود إليهم فيعلمون أن آلهتهم لا تدفع ولا تنطق ولا تنصر نفسها.

جاء في (الكشاف): «هذا من معاريض الكلام. . . والقول فيه أن قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم ، وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم» (٢).

«وإنما لم يقل عليه السلام: إن كانوا يسمعون أو يعقلون مع أن السؤال موقوف على السمع والعقل أيضًا لما أن نتيجة السؤال هو الجواب وأن عدم نطقهم أظهر وتبكيتهم بذلك أدخل» (٣).

## ﴿ فَرَجَعُوٓا إِلَىٰ أَنفُسِهِ مَ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُدُ ٱلظَّلِمُونَ ١

أي رجعوا إلى عقولهم فأدركوا أنه ينبغي أن تسأل الآلهة عن ذلك لا

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦ / ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢ / ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبى السعود ٣ / ٧١٣.



إبراهيم فإن إلقاء التهمة عليه ظلم.

جاء في (البحر المحيط): ﴿ فَرَجَعُوۤا إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ ﴾ أي إلى عقولهم حين ظهر لهم ما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أن الأصنام التي أهلوها للعبادة ينبغي أن تسأل وتستفسر قبل.

ويحتمل أن يكون (فرجعوا) أي رجع بعضهم إلى بعض فقالوا: (إنكم أنتم الظالمون) في سؤالكم إبراهيم حين سألتموه ولم تسألوها. . . أو حين عبدتم ما لا ينطق» (١).

وقيل: «أي راجعوا عقولهم وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع المضرة عن نفسه ولا على الإضرار بمن كسره بوجه من الوجوه يستحيل أن يقدر على دفع مضرة عن غيره أو جلب منفعة له فكيف يستحق أن يكون معبودًا» (٢).

ثم إنهم لما نسبوا الظلم إلى من فعل بآلهتهم فقالوا: ﴿ إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ عادوا فنسبوا الظلم إلى أنفسهم فقالوا: ﴿ إِنَّكُمْ أَنتُكُ الظَّالِمُونَ﴾.

وكما أكدوا قولهم بإن واللام فقالوا: ﴿ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ أكدوه أيضًا عندما نسبوه إلى أنفسهم بإن والضمير المنفصل.

ثم إنهم لم يقولوا: (إنكم أنتم ظلمون) بل قالوا: ﴿ إِنَّكُمْ أَنتُكُ اللَّهُ لِلمُونَ ﴾ فعرفوا الظالمين بأل ، أي إنكم أنتم الظالمون وليس غيركم ، فعرفوه للدلالة على الحصر.

جاء في (التحرير والتنوير) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾: «الجملة مفيدة للحصر، أي أنتم ظالمون لا إبراهيم لأنكم ألصقتم به

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦ / ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٣.



التهمة بأنه ظلم أصنامنا مع أن الظاهر أن نسألها عمن فعل بها ذلك ، ويظهر أن الفاعل هو كبيرهم» (١).

#### \* \* \*

## ﴿ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَـُؤُلَّآءِ يَنطِقُونَ ١٠٠

أي بعد أن استقاموا ورجعوا إلى عقولهم انقلبوا فعادوا إلى باطلهم. شبه ذلك بمن انقلب على رأسه فقالوا: لقد علمت أن هؤلاء لا ينطقون فكيف تطلب منا أن نسألهم؟

جاء في (الكشاف): «(نكسته): قلبته فجعلت أسفله أعلاه ، وانتكس: انقلب. أي استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم وجاؤا بالفكرة الصالحة ، ثم انتكسوا وانقلبوا عن تلك الحالة» (٢).

وجاء في (تفسير أبي السعود): «أي انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة. شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء أعلاه...

والله لقد علمت أن ليس شأنهم النطق فكيف تأمرنا بسؤالهم؟ " (٣).

لقد جاء بالفاء في قوله: ﴿ فَرَجَعُوۤا إِلَى آنفُسِهِمۡ فَقَالُوٓا ﴾ للدلالة على سرعة ما حصل لهم ، فهو كالمفاجأة لهم.

ثم جاء بعد ذلك بـ (ثم) فقال: ﴿ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِم ﴾ أي بعد مهلة ، فهم كالذي يفوق من صدمة فعاد إلى حالته الأولى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٧ / ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢ / ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٣.



﴿ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمْ شَيَّا وَلَا يَضُرُّكُمْ شَيَّا أَفِّ وَلَا يَضُرُّكُمْ شَيَّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ شَيْ

بكّتهم بعد انقطاع حجتهم فقال لهم: ﴿ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّكُمُ ﴾ يَنفَعُ صُحُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمُ ﴾

إنه لم يقل: (أفتعبدون هذه الأصنام بعدما تبيّن لكم أنها لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها) بل قال: ﴿أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ صَلَّمُ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمُ ﴾.

فلم يخصص الإنكار بأصنامهم دون غيرها ، بل ذكر حكمًا عامًا في كل ما اتصف بهذا الوصف مما اتخذ إلهًا من دون الله .

وقوله: ﴿ لَا يَنفَعُكُمُ شَيْئًا ﴾ يعني لا ينفعكم شيئًا من الأشياء ولا شيئًا من النفع ، فكان النفي مطلقًا عن كل شيء.

﴿ أُفِّ لَّكُورُ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١

(أف) كلمة يراد بها التضجر ، فتضجر منهم ومما يعبدون من دون الله.

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أليس لكم عقل فتفكرون ، كأن الذي يفعل ذلك ليس له عقل.

#### \* \* \*

## ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَ الِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَلَعِلِينَ ١

قالوا: (حرّقوه) ولم يقولوا: (أحرقوه) من (أحرق) ولا (احرقوه) من (حرق). وإنما قالوه بالتضعيف للمبالغة في الحرق ، يقال: «أحرقه بالنار وحرّقه شدد للكثرة» (١).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (حرق).



وراموا تحريقه لأنه أشد العقوبات(١).

قد تقول: ولكنهم قالوا في العنكبوت: ﴿ قَالُواْ اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾.

فذكروا التخيير بين أحد الأمرين: القتل أو التحريق. أما في آية الأنبياء هذه فإنهم قالوا: ﴿ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓا ءَالِهَتَكُمْ ﴾ فذكروا أشد العقوبتين وهو التحريق ولم يذكروا القتل فما السبب؟

والجواب ظاهر ، فإن السياق في الأنبياء أشد ، ذلك أنه حطم أصنامهم وجعلهم جذاذًا ، وأما في العنكبوت فلم يذكر ذلك وإنما ذكر ما هو أخف ، فقد قال في العنكبوت: ﴿ وَإِبْرَهِيــمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَكنًا وَتَغْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَعُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَثُرُ مِّن قَبْلِكُمُّ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِيُّ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ حَكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ حَكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ حَكُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِيْكُ عِلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عِلْعِي عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلِيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآهُ وَإِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ ﴾ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ يَهِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَتِهِكَ لَمُمُّ عَذَابٌ أَلِيمٌ شَ الْ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ \* إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنِهَ لُلَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَكتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ يُولِمِنُونَ اللَّهِ ﴾

لقد قال لهم في الأنبياء ما هو أشد من ذلك ، فقد رماهم ورمى آباءهم بالضلال المبين فقال: ﴿ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١٩٠٠ اللهِ عَلَالِ مُّبِينِ

<sup>(</sup>١) انظر تفسير أبي السعود ٣/ ٧١٤.



وقال: ﴿ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيُّنَا وَلَا يَضُرُّكُمُ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فرماهم بعدم العقل.

وتوعدهم بأن يكيد أصنامهم: ﴿ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ بَعَدَ أَن تُوَلُّواْ مُدّْبِرِينَ ﴿ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُمُ بَعَدَ أَن تُولُّواْ

فالفرق ظاهر بين المقامين.

أو إن ما في العنكبوت إنما كان في بداية المداولة والتشاور فيما يفعلون به فذكروا القتل أو التحريق ثم استقر الرأي على تحريقه. ووضع كلاً في سياقه المناسب.

لقد قالوا: ﴿ حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا عَالِهَ تَكُمْ ﴾ فطلبوا نصر آلهتهم ، وهذه إشارة إلى أن الآلهة لا تستطيع أن تنصر نفسها بل هم ينصرونها ، وهو مناسب لما مر قبل هذه الآيات وهو قوله: ﴿ أَمْ لَمُمْ عَالِهَا تُمْنَعُهُم مِّن دُونِا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَا يُصْحَبُونَ ﴿ أَن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَا مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّ

والكلام هنا على ما يعبده المشركون في زمن الرسول من الآلهة. فقد ذكر أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم. وهو حقيقة عامة في جميع ما اتخذ إلهًا من دون الله وما يتخذ ، سواء كان في زمن إبراهيم أم قبله أم بعده.

وقوله: ﴿ إِن كُنْهُمْ فَلَعِلِينَ ﴾ يعني «إن كنتم ناصرين أنفسكم نصرًا مؤزرًا» (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٣.



﴿ قُلْنَا يَكَنَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰٓ إِبْرَهِيمَ ۞ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۞

لم يقل: يا نار كوني باردة وذات سلام ، وإنما قال: ﴿ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا ﴾ مبالغة في أن تكون هي البرد والسلام بعينهما.

وجمع بين البرد والسلام لتكون غاية في الراحة ، ولئلا يناله شيء من الأذى. إذ لو قال: (كوني بردًا) ولم يقل: (كوني سلامًا) لربما آذاه البرد ، خاصة وإنه أمر بالمبالغة في كونها باردة ، فقد أمر بالمصدر.

جاء في (البحر المحيط): «لو لم يقل: (وسلامًا) لهلك إبراهيم من البرد... والمعنى ذات برد وسلام فبولغ في ذلك كأن ذاتها برد وسلام» (۱).

## ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ - كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾

لما قال: ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَنكُم ﴾ فأقسم ليكيدن أصنامهم أرادوا هم أيضًا أن يكيدوه ويمكروا به. فهو أراد أن يكيد أصنامهم وهم أرادوا أن يكيدوه. فكلٌ أراد أن يكيد ولكن شتان ما بين الكيدين.

قد تقول: لقد قال هنا: ﴿ وَأَرَادُوا بِهِ عَكَيْدًا ﴾ بإدخال الواو على الفعل (أرادوا).

وقال في الصافات: ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَدًا ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَدًا اللَّهِ الفعل. فما سبب الاختلاف؟

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦ / ٣٢٨.



والجواب ظاهر ، ذلك أن القول في سورة الأنبياء إنما ذكر بعد إلقائه في النار وجعلها بردًا وسلامًا ، فلا يناسب ذكر الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب ، فإن الكيد قد حصل وتم.

وأما في الصافات فإنه قال ذلك بعد قولهم: ﴿ فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴾ فذكر إرادة الكيد بعد الأمر بإلقائه في الجحيم وقبل التنفيذ، فناسب ذكر الفاء التى تفيد الترتيب والتعقيب.

لقد قال في الأنبياء: ﴿ وَأَرَادُوا بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾ فذكر الخسران.

وقال الصافات: ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ ﴾ فذكر أنه جعلهم الأسفلين.

ذلك أنهم قالوا في الأنبياء: ﴿ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓا عَالِهَ تَكُمُ ﴾ فطلبوا أن ينصروا آلهتهم فكان عاقبة ذلك أنهم خسروا الحرب التي أرادوا بها أن ينصروا آلهتهم.

ونتيجة الحرب النصر أو الخسارة فكانوا هم الأخسرين.

وقال: (الأخسرين) ولم يقل: (الخاسرين) للدلالة على أفظع الخسران وأشده ، فهم خسروا الدنيا والآخرة.

جاء في (البحر المحيط): ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾ أي المبالغين في الخسران وهو إبطال ما راموه جادلوا إبراهيم فجدلهم وبكتهم وأظهر لهم وقر عقولهم ، وتقووا عليه بالأخذ والإلقاء فخلصه الله (١١).

وجاء في (تفسير أبي السعود): ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾ أي أخسر من كل خاسر حيث عاد سعيهم في إطفاء نور الحق برهانًا قاطعًا على أنه

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦ / ٣٢٨.



عليه السلام على الحق وهم على الباطل» (١)!

وأما قوله في الصافات: ﴿ فَعَلَنْهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ فإن ذلك مناسب لذكر البنيان ، والبنيان بناء عال مرتفع فإنهم أرادوا أن يلقوا إبراهيم منه ليهوي في النار فكانوا هم الأسفلين.

فناسب ذكر الأسفلين ذكر البنيان المرتفع.

جاء في (درة التنزيل) في قوله تعالى: ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ﴾

وقوله في الصافات: ﴿ فَعَلَّنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾:

«الجواب أن يقال ما في سورة الأنبياء فإن الله تعالى أخبر فيها عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ﴿ وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنْكُمْ ﴾ ثم أخبر عن الكفار لما ألقوه في النار وأرادوا به كيدًا ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾ والكيد سعى في مضرة ليورد على غفلة. فذكر مكايدة بينهم وبين إبراهيم عليه السلام فكادهم ولم يكيدوه ، فخسرت تجارتهم وعادت عليهم مكايدتهم لأنه كسر أصنامهم ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم. فذكر الأخسرين لأنهم خسروا فيما عاملهم به وعاملوه من المكايدة التي أضيفت إليهما.

وأما التي في سورة الصافات فإن الله تعالى أخبر عن الكفار فيها بما اقتضى من الأسفلين وهو إنه قال: ﴿ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ بُنْيَنَّا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴾ فبنوا له بناء عاليًا ورفعوه فوقه ليرموا به من هناك إلى النار التي أججوها ، فلما علوا ذلك البناء وحطوه منه إلى أسفل عادوا هم الأسفلين ، لأنهم أهلكوا في الدنيا وسفل أمرهم في الأخرى.

والله تعالى نجى نبيه وأعلاه عليهم فانقلب عالى أمرهم في صعود

تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٥.



البناء وسافل أمر إبراهيم عليه السلام لما حط إلى النار أن صار ذاك سافلاً وأمر النبي عليه السلام عاليًا، فلذلك اختصت هذه الآية بقوله: ﴿ فَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴾ (١).

وجاء في (كشف المعاني في المتشابه من المثاني) لبدر الدين بن جماعة: «أنهم أرادوا كيده بإحراقه فنجاه الله تعالى وأهلكهم وكسر أصنامهم فخسروا الدنيا والآخرة.

وفي الصافات قالوا: ﴿ أَبَنُواْ لَهُ بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ ﴾ أي من فوق البناء في الجحيم ، فناسب ذكر الأسفلين لقصدهم العلو لإلقائه في النار والله أعلم» (٢٠).

وجاء في (ملاك التأويل): «قيل روعي في آية الصافات مقابلة قولهم: ﴿ ٱبْنُواْ لَهُ بُنْيَنَا ﴾ لأنه يفهم منه إرادتهم علو أمرهم بفعلهم ذلك فقوبلوا بالضد فجعلوا الأسفلين» (٣).

وقال: ﴿ فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾ و﴿ فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ ولم يقل: (فكانوا هم الأخسرين) أو (فكانوا هم الأسفلين) لأن ذلك إنما كان بقدرة الله سبحانه وجعله ونصره.

وقد تقول: لكنه قال في آية أخرى: ﴿ فَكَانُوا هُمُ ٱلْفَالِمِينَ ﴾ [الصافات: ١١٦] فقال: (فكانوا).

فنقول: إن السياق يوضح ذلك ، فقد قال سبحانه: ﴿ وَنَجَيَّنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَجَرِّنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِيمِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) درة التنزيل ۳۰۰.

<sup>(</sup>٢) كشف المعانى ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) ملاك التأويل ٢ / ٧٠١.



فذكر أنه نصرهم فكانوا هم الغالبين، أي بنصره سبحانه كانوا هم الغالبين. هذا علاوة على أنه ذكر أيضًا أنه نجاهما وقومهما من الكرب العظيم.

فهو الذي نجاهم وهو الذي نصرهم فغلبو ا بنصره سبحانه.

## ﴿ وَنَعْيَنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرِّكُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾

«نجيا من العراق إلى الشام. وبركاته الواصلة إلى العالمين أن أكثر الأنبياء عليهم السلام بعثوا فيه فانتشرت في العالمين شرائعهم وآثارهم الدىنىة . . .

وقيل: بارك الله فيه بكثرة الماء والشجر والثمر والخصب» (١). و «هذه نجاة ثانية بعد نجاته من ضر النار» (٢).

وهذا هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه نجاته ولوطاً إلى هذه الأرض الموصوفة بهذه الصفة.

# ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَبْلِحِينَ شَ

النافلة: الزيادة ، أي وهب له يعقوب زيادة من غير أن يسأله إياه ، فقد وهب ربنا لإبراهيم ولده إسحاق استجابة لدعائه ، وأما يعقوب وهو ولد الولد فقد بشره من غير أن يسأله.

جاء في (الكشاف): «النافلة: ولد الولد. وقيل: سأل إسحاق

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٧ / ١٠٨.



فأعطيه ، وأعطى يعقوب نافلة ، أي زيادة وفضلاً من غير سؤال» (١).

وجاء في (البحر المحيط): «إذ كان إسحاق ثمرة دعائه ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ وكان يعقوب زيادة من غير دعاء» (٢).

وفيما قاله صاحب البحر نظر ، فإن ثمرة هذا الدعاء المذكور هو إسماعيل وليس إسحاق عليهما السلام كما جاء في سورة الصافات.

قال تعالى: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ فَبَشَّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۞ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّغَى قَالَ يَبُنَى ۚ إِنِّ آرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْ بَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَعَكَ . . . ﴾ .

وهذا هو إسماعيل.

ثم قال بعد ذلك: ﴿ وَبَشِّرْنَكُ بِإِسْحَقَّ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠٠ .

إلا أن يقال: إن دعاء سيدنا إبراهيم ليس مختصًا بمعين وإنما طلب ذرية صالحة واحدًا أو أكثر ، فيكون كل من إسماعيل وإسحاق من ثمرة هذا الدعاء المبارك.

﴿ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴾

أي المذكورين وهم إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب(٣).

\* \* \*

﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوحَيْنَاۤ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَاعَبِدِينَ ﴿ السَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ وَكَانُواْ لَنَاعَبِدِينَ ﴿ اللَّهِ لَا اللَّهِ مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّاللَّ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ ا

كرر الفعل (جعل) مع مفعوله الأول فقال: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً ﴾ ولم

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦ / ٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٦ / ٣٢٩.



يعطف (أئمة) على (كلاً) فيقول: (وأئمة يهدون بأمرنا) لئلا يحتمل معنى آخر وهو: (وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا) أي أئمة آخرين غير هؤلاء فيعني بالأئمة غيرهم فيكون المعنى: إن هؤلاء كانوا صالحين ، وجعلنا أئمة يهدون بأمر الله أي آخرين. فقال: (وجعلناهم) يعني المذكورين في الآية السابقة وهم إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب.

وقد يحتمل العطف على (صالحين) أي جعلناهم صالحين وأئمة فيكون التعبير احتماليًّا. فأراد النص على أن المقصودين هم المذكورون فكرر الفعل مع مفعوله الأول.

جاء في (التحرير والتنوير): «وإعادة فعل (جعل) في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ دون أن يقال: (وأئمة يهدون) بعطف (أئمة) على (صالحين) اهتمامًا بهذا الجعل الشريف ، وهو جعلهم هادين للناس بعد أن جعلهم صالحين في أنفسهم. . . .

ولأن في إعادة الفعل إعادة ذكر المفعول الأول فكانت إعادته وسيلة إلى إعادة ذكر المفعول الأول. وفي تلك الإعادة من الاعتناء ما في الإظهار في مقام الإضمار» (١).

وقوله: ﴿ يَهُدُونَ بِأُمْرِنَا﴾ يحتمل معنيين:

الأول: أن يكونوا مأمورين بالهداية، أي أمرهم ربهم بأن يهدوا الناس.

جاء في (الكشاف): ﴿ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور هو بها من جهة الله ليس له أن يخل بها ويتثاقل عنها » (٢).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير **١٧ / ١٠٩**.

<sup>(</sup>۲) الكشاف ۲ / ۳۳۳.



وقوله: ﴿ قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورُ وَكِتَبُ مُّبِينُ ﴿ قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ ٱلطَّلُمَاتِ إِلَى اللَّهُ مَنِ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى اللَّهُ مَنِ ٱلطُّلُمَاتِ إِلَى النَّهُ مِن الطُّلُمَاتِ إِلَى النَّهُ مِن الطُّلُمَاتِ إِلَى النَّهُ مِن الطُّلُمَاتِ إِلَى النَّهُ مِن الطُّلُمَاتِ إِلَى النَّهُ مِن الطَّلُمَاتِ إِلَى النَّهُ مِن الطَّلُمَاتِ إِلَى النَّهُ مِن الطَّلُمَاتِ إِلَى النَّهُ مِن الطَّلُمَاتِ إِلَى النَّهُ مِنْ الطَّلُمَاتِ إِلَى النَّهُ مِنْ الطَّلُمَاتِ إِلَى النَّهُ مِنْ الطَّلُمَاتِ المَائِدةِ فَيْ اللَّهُ مِنْ الطَّلُمَاتِ اللَّهُ مِنْ الطَّلْمُ مِنْ الطَّلُمَاتِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُنِيْنَ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُوالِمُنِيْنِ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُ

أي يهدي بالقرآن.

وقوله: ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَكَأُهُ ۗ [الزمر: ٢٣].

فيكون وسيلة للهداية.

﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعُلُ ٱلْخَيْرَتِ﴾

«أي خصصناهم بشرف النبوة» (١).

﴿ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ ﴾ «من عطف الخاص على العام دلالة على فضله» (٢).

فإن فعل الخيرات عام يشمل الفروض والمندوبات.

فدخل في ذلك ما ذكر من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وخصهما بالذكر لأهميتهما وكبير منزلتهما عندالله ، فإنهما من أركان الإسلام كما هو معلوم.

﴿ وَكَانُواْ لَنَاعَنبِينَ ﴾

قدم الجار والمجرور (لنا) على (عابدين) للاختصاص ، أي كانوا

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦ / ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود ٣/ ٧١٦.



عابدين لنا خاصة دون غيرنا(١).

#### \* \* \*

﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَعَيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَنَيِثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَسِقِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا ٓ إِنَّهُم مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

انتصب (لوطًا) على الاشتغال ، أي آتينا لوطًا حكمًا وعلمًا.

وقیل: یحتمل أن یکون منصوبًا بـ (اذکر) مقدّرًا(7).

والحكم معناه العلم والفقه ، وقد يأتي بمعنى القضاء ، ومنه الحكم بين المتخاصمين (٣).

جاء في (الكشاف): «(حكمًا) حكمة وهو ما يجب فعله ، أو فصلاً بين الخصوم ، وقيل: هو النبوة» (٤).

وهو هنا ليس بمعنى القضاء والفصل ، وإنما معناه الفقه والحكمة.

وقد استعمل القرآن في الحكم الإيتاء أو الهبة وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ وَكُمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَكُ ﴿ وَكُمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَكُ ﴿ وَكُمَّا وَعِلْمَا ﴾ [الأنبياء: ٧٩]، وقوله: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَءَاتَيْنَكُ حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ [الشعراء: ٢١].

ولم يأت الحكم مسندًا إلى الله إلا بلفظ الإيتاء أي نحو (آتيناه حكمًا وعلمًا) ، فالحكم مما يؤتيه الله سبحانه ، ولم يرد نحو (وهبنا له حكمًا) ولا (وهب الله له حكمًا). وقد ذكرنا الفرق بين الإيتاء والهبة في شرحنا

<sup>(</sup>١) انظر تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط ٦ / ٣٢٩ ، تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر (من أسرار البيان القرآني) ٩.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢ / ٣٣٣.



لسورة (يس) في تعرضنا لقصة أيوب مما استدعاه السياق فلا نعيد القول فيه (١٠).

## ﴿ وَنَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيْتِ ﴿

استعمل ههنا لفظ (نجيناه) ولم يستعمل (أنجيناه).

ومن الملاحظ في استعمال هاتين اللفظتين في هذه القصة أنه يقول أحيانًا: ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلُهُ ﴾ [الأعراف: ٨٣ ، النمل: ٥٧].

ويقول أحيانًا: ﴿ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهَلَهُ ﴾ [الشعراء: ١٧٠] ﴿ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهَلَهُ وَ﴾ [الصافات: ١٧٠]

وقد بينا في كتابنا: (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) أن (نَجَّى) يستعمل في القرآن الكريم للتلبث والتمهل في التنجية ، وأن (أنجى) يستعمل للإسراع فيها ، فإن (أنجى) أسرع من (نَجَّى) في التخلص من الشدة والكرب (٢).

ومن الملاحظ في استعمال هذين الفعلين في هذه القصة أن ما يستدعي الإسراع في التنجية يستعمل معه الفعل (أنجينا).

وما كان دون ذلك يستعمل (نجينا).

وإيضاح ذلك أنه استعمل (أنجيناه) في هذه القصة في موضعين وهما قوله تعالى في الأعراف: ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم قُوله تعالى في الأعراف: ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتُ مِنَ مِّن قَرْيَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلُهُ ۚ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتُ مِن الْفَارِينَ ﴿ وَمَا كُلُهُم أَنَاسُ مَنَطَمَّ أَوْنَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِم مَطَرًا فَأَنظُر كَيْفَ كَانَ عَلِقِهُم اللّهُ اللّهُ عَرِمِينَ ﴿ كَيْفَ كَانَ عَلَقِهِم اللّهُ اللّهُ عَرِمِينَ ﴿ فَانْظُر كَيْفَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) على طريق التفسير البياني ٢ / ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ٧٤ وما بعدها.



وقوله في (النمل): ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوٓا ءَالَ اللهُ وَالْمَا أَخْرِجُوٓا ءَالَ الْمَا أَتْ أَمْرَأَتَ لُمُ قَدَّرَنَاهَا مِنَ لُوطِ مِّن قَرْيَةِكُمُ ۚ إِنَّا هُمَ أَنَاسُ يَنْطَهَّ رُونَ ﴿ فَا أَخْرِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَاذِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُناذِينَ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالّ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

واستعمل (نجيناه) علاوة على ما ورد في سورة الأنبياء في موضعين هما قوله تعالى في الشعراء: ﴿ قَالُواْ لَئِن لَمْ تَنْتَهِ يَلُوْطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالُواْ لَئِن لَمْ تَنْتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴾ قَالُ إِنِّي اللَّهُ وَاللَّهُ مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَاللَّهُ مِمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِ

وقوله في الصافات: ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُۥ ٱجْمَعِينَ ۚ ۚ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَنْهِرِينَ ۚ إِنَّ ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ ﴾ .

ومن الواضح أن ما في الأعراف والنمل أدعى إلى الإسراع في النجاة وعدم التلبث مما في الشعراء والصافات.

ذلك أنه قال في الأعراف على لسان قومه: ﴿ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ شَكَ ﴾.

وقال في النمل: ﴿ أَخْرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَنَطَهَّ رُونَ ﴾ .

فأمروا بإخراجهم من القرية.

وليس في الشعراء نحو ذلك ، وإنما هددوه بالإخراج إن لم ينته ﴿ قَالُواْ لَهِن لَّرُ تَنْتَهِ يَنْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ﴾.

فمرحلة ما في الأعراف والنمل بعد ما في الشعراء.

ففي الشعراء هددوه بالإخراج إن لم ينته.

وأما في الأعراف والنمل فقد أمروا بإخراجه ، ومعنى ذلك أنه لم ينته.



فاستدعى الإسراع في النجاة في الأعراف والنمل.

وأما في الصافات فليس فيه نحو ذلك ، وليس فيه تهديد له من قومه.

فناسب الإسراع في النجاة في الأعراف والنمل.

وليس في آية الأنبياء شيء من ذلك فلم يستدع الإسراع.

وهناك ملاحظة أخرى في هذه القصة:

وهي أنه ذكر في هذا الموضع من سورة الأنبياء نجاته وحده ولم يذكر نجاة أحد معه ، وذلك أن الكلام عليه وتفضل الله عليه وليس على رسالته وموقفه مع قومه.

وفي مواضع أخرى يذكر نجاته وأهله إلا امرأته وذلك كما في الأعراف والنمل والشعراء والصافات وذلك في مقام الرسالة والدعوة.

وقد تقول: ولكنه قال في الصافات: ﴿ إِذْ نَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ اَجْمَعِينُ ۚ ۚ ۚ ﴾ وليس ذلك في مقام الدعوة ، فقد قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ لُوطًالِّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۚ ۚ إِذْ نَجَيَّنَهُ وَأَهْلَهُۥ اَجْمَعِينُ ۚ وَلَم يذكر دعوته لقومه.

فنقول: إنه قال إن لوطًا لمن المرسلين ، والرسالة تقتضي التبليغ والدعوة. فناسب ذكر نجاته وأهله وتدمير الآخرين. وليس في سياق آية الأنبياء نحو ذلك.

وقد يذكر نجاة آله ولم يذكر نجاته معهم وذلك ما ورد في سورة القمر ، فقد قال سبحانه: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنَّذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍ بَعَيْنَهُم بِسَحَرٍ ۞ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ بَخْزِى مَن شَكَرَ ۞ .

ونجاته مفهومة من السياق ، فإنه هو الذي أنذرهم البطشة ، ثم ذكر أن العذاب إنما أصاب قوم لوط فدل على نجاته هو . ثم إن قوله : ﴿ كَذَالِكَ بَحْزِى مَن شَكَرَ ﴾ يدل على نجاة من شكر دون من لم يشكر .



وهذا هو السياق فيما ورد عن الرسل في سورة القمر ، فإنه لم يذكر نجاة الرسل ولا من آمن معهم.

فقد ذكر عادًا وإهلاكهم ولم يذكر نجاة المؤمنين ولا رسوله. ونحو ذلك ورد في ثمود ، وكذلك ما ورد في آل فرعون.

فهي كلها تجري على نسق واحد.

قد تقول: ولكن الأمر ليس كذلك في قصة نوح فقد ذكر نجاته ، فقد قال فيه: ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوَحِ وَدُسُرِ ١ عَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ١٠٠٠ .

فلم ذاك؟

فنقول إن السياق اقتضى ذلك من أكثر من جهة .

١ ـ فقد قال في قصة نوح: ﴿ ﴿ كُذَّبَّ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجَّنُونُ وَٱزْدُجِرَ ۚ إِنَّ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِّي مَعْلُوبُ فَأَنكِيرٌ ۞ فَفَنَحْنَاۤ أَبُوْبُ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ ۞ .

فذكر أنهم كذبوا عبده ، أي كذبوا نوحًا ، ولم يذكر مثل ذلك في القصص الأخرى.

وإنما قال في قصة عاد: ﴿ كَنَّبَتْ عَادٌّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ شَ ﴾ ولم يذكر تكذيبهم لرسوله.

وقال في قصة ثمود: ﴿ كُذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ۞ ﴾ ولم يذكر التكذيب لرسولهم.

وقل في قوم لوط: ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ۞ ﴾ وهو نحو ما ورد في ثمود.

وقال في فرعون: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ۞ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا كُلِّهَا ﴾ فذكر التكذيب بالآيات.



٢ ـ ثم ذكر في قصة نوح أنهم زجروا نوحًا فقد قال: ﴿ وَقَالُواْ جَمَّنُونٌ وَاللَّهِ مَا فَكُلُوا اللَّهِ مَا فَكُلُوا اللَّهُ مَا فَكُوا اللَّهُ مَا فَكُلُوا اللَّهُ مَا فَكُلُوا اللَّهُ مَا فَكُلُوا اللَّهُ مَا فَكُلُوا اللَّهُ مَا فَكُوا اللَّهُ مَا فَكُلُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ مَا فَكُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ فَكُولُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَلَا أَنْ فَاللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فَكُوا اللَّهُ مَا فَكُوا اللَّهُ مِنْ فَاللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّا لَا اللَّالِي مُنْ اللَّالِي اللَّلَّمُ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ م

وقوله: (ازدجر) يعني المبالغة في الزجر.

فناسب ذكر نجاته.

٣ ـ ثم ذكر أنه دعا ربه فقال إنه مغلوب وطلب من ربه أن ينصره فقال: ﴿ فَدَعَا رَبُّهُۥ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرُ شَيْ﴾

فناسب ذلك إجابة دعائه وأن ينصره فقال: ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوَجِ وَدُسُرِ شَيَّ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ شِيَّ﴾

ولم يرد نحو ذلك في القصص الأخرى.

فناسب كل تعبير موضعه.

وهذا من لطيف مراعاة المقام.

قد تقول: ولكنه ذكر نجاة آل لوط وحدهم في القمر ولم يذكر نجاة أهل الآخرين المذكورين في السورة.

فنقول: لقد ذكر قصة نوح في السورة ونجاته.

وأما عاد وثمود فلم يرد لأهلهما ذكر في جميع ما ورد في القرآن الكريم فلم يذكرهما في سورة القمر.

وقد ذكر آل فرعون في القمر كما ذكر آل لوط ، غير أنه ذكر نجاة آل لوط وعقوبة آل فرعون.

ومن الملاحظ في قصة لوط أنه أحيانًا يذكر أنه نجاه وأهله إلا امرأته كما في سورتي الأعراف ٨٣ والنمل ٥٧ فيذكر امرأته.

وأحيانًا يقول: (إلا عجوزًا) فيذكر العجوز ولم يذكر أنها امرأته (انظر الشعراء ١٧١ ، الصافات ١٣٥).



فإنه حيث يقول: (أنجيناه) يستثنى امرأته ، وحيث يقول (نجيناه) يستثني العجوز.

وقد ذكرنا أنه حيث استدعى الإسراع في النجاة يقول: (أنجينا) وما كان دون ذلك يقول: (نجينا).

ومن المعلوم أن المرأة إنما تكون في بيت زوجها فأصبح الخطر أشد ؛ لأن الخطر إنما جاء من الخارج ومن الداخل ، فهي عين لقومها عليه ، فكأنها من المخابرات تخبر قومها عما في بيت زوجها ، وهذه إشارة إلى أنه إذا لم يأمن الرجل أهل بيته كان الخطر عليه أعظم.

فاستدعى ذلك الإسراع في النجاة إضافة إلى ما ذكرنا.

وأما قوله: (إلا عجوزًا) فهو لم يذكر أنها امرأته ، ثم ذكر أنها عجوز ، ولا شك أن العجوز أقل حركة من الشابة.

فلم يدل بقوله: (عجوز) أنها امرأته ، إضافة إلى أنها عجوز. كما أن المقام لايستدعي الإسراع في النجاة فكان الخطر أقل.

فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى.

وهذا من عجيب مراعاة المقام.

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ ﴾

السُّوء بفتح السين هو المصدر ، والسُّوء بالضم الاسم (١).

فالسوء بالضم حالة من حالات السُّوء بالفتح ، فقد يكون مرضًا أو غير ذلك مما يصيب الإنسان من مكروه في ماله أو بدنه.

قال تعالى: ﴿ وَأَدْخِلُ يَدُكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَّةٍ ﴾ [النمل: ١٢].

<sup>(</sup>١) لسان العرب (سوء).



أي من غير برص<sup>(١)</sup>.

وقال: ﴿ هَا نَافَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوِّهِ ﴾ [الأعراف: ٧٣].

وقال: ﴿ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوِّءٍ تُودُ لُو أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا ١ ﴿

فالسُّوء أعم من السُّوء.

وقد أضاف القوم إلى السَّوء للمبالغة في ذمهم.

﴿ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا ﴾

أضاف الرحمة إليه سبحانه للدلالة على عظيم ما أدخله فيه من الرحمة.

فإنه يذكر أحيانًا أنه يُدخل في رحمته.

وقد يذكر أنه يُدخل في رحمة منه.

ولا شك أن قوله: (في رحمته) أعلى من (في رحمة منه) وأدل على سعة الرحمة. فإن قوله: (في رحمة منه) نكرة وهي جزء من رحمته سبحانه.

وكل ذلك بحسب السياق.

قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدَّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ -ذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ﴾ [الجاثية: ٣٠].

فقال: ﴿ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ دُ ﴾

وقال: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَهُواْ بِهِ ا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنَهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء: ١٧٥].

<sup>(</sup>١) لسان العرب (سوء).



فقال: ﴿ فَسَــُيدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ ﴾

ذلك أن ما ذكره في آية الجاثية أعلى. فقد ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

فذكر الإيمان على العموم ، وهو أعم من الإيمان بالله.

وذكر عمل الصالحات ولم يذكر ذلك في آية النساء.

فناسب أن يقول: ﴿ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ }.

ثم من ناحية أخرى أنه قال في آية الجاثية: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ على العموم فناسب أن يقول: (في رحمته) ، فإن قوله: (في رحمته) أعم من قوله: (في رحمة منه) فناسب العموم العموم.

ثم قال: (وعملوا الصالحات) فذكر الصالحات بالجمع فناسب ذلك أيضًا أن يقول: (في رحمته).

وقال في التوبة: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْـرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِـرِ وَيتَخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَنتِ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِّ ٱلآ إِنَّا قُرْبَةٌ لَّهُمَّ سَيُدَخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

فذكر الإيمان بالله واليوم الآخر والإنفاق قربة لله وصلوات الرسول أي دعاءه.

ولا شك أن هذه أعلى مما ذكره في آية النساء ، فناسب أن يقول: ﴿ سَكُدُخِلُهُمُ أَللَّهُ فِي رَحْمَتِهُ ۗ ﴾.

هذا إضافة إلى أنه ختم الآية بقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ وقد تقول: ولم قال في آية النساء: ﴿ فَسَــُيدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنَّهُ ﴾

وقال في آية التوبة: ﴿ سَيُدُخِلُهُمُ أَللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ﴾ بالسين في الآيتين.



وقال في آية الجاثية: ﴿ فَيُدِّخِلُّهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ﴾ من دون سين؟

فنقول: إن آيتي النساء والتوبة إنما هما فيمن هو في الدنيا فناسب ذكر السين التي هي للاستقبال.

وأما آية الجاثية فإنما هي فيمن هو في الآخرة. قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِلَى كِنَابِهَا الْيُوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِلَى كِنَابِهَا الْيُوْمَ تُجْزُونَ مَا السَّاعَةُ يَوْمَ إِلَى كِنَابِهَا الْيُوْمَ تُجُزُونَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَ فِي رَحْمَتِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

فلا يناسب ذكر السين ، فإنما الأمر حاضر في ذلك الوقت.

﴿ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾

جعل الصلاح سببًا للدخول في رحمته سبحانه.

هذا إضافة إلى أن ذلك مناسب لما تقدم من قوله: ﴿ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴾

يعني إبراهيم ولوطأ وإسحاق ويعقوب.

فقد ذكر أنه جعله من المذكورين بالصلاح.

فذكره بالصلاح مرتين.

\* \* \*

﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَكِبُلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ وَنَصَرُنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَاينَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَعُرَقُنَكُهُمْ أَجْمَعِينَ الْكُا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَعُرَقُنَكُهُمْ أَجْمَعِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

انتصب (نوحًا) على إضمار (اذكر) (١) ، وقيل: هو معطوف على

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦ / ٣٣٠.



(لوطًا) «فيكون ذلك مشتركًا في العامل الذي هو آتينا» أي آتينا نوحًا حكمًا و علمًا <sup>(١)</sup>.

و(من قبل) أي من قبل هؤلاء المذكورين (٢).

و (نصرناه) من القوم ، أي نجيناه منهم.

وقوله: (فاستجينا) بالفاء يدل على تعقيب الاستجابة بعد النداء.

ومن الملاحظ في هذه الآية أنه ذكر الفعل (نادي) ولم يذكر مفعوله ، فلم يذكر من نادى ولا بماذا دعا.

ولكن علم من قوله: ﴿ فَٱسْتَجَبُّ نَالُهُ ﴾ أنه نادي ربه.

وعلمنا من الاستجابة فحوى الدعاء وهونجاته وأهله ونصره وإهلاك قومه الكافرين.

فقد قال في موضع آخر: ﴿ وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١١٨] فدعا بالنحاة.

وقال: ﴿ رَبِّ ٱنصُرُفِي بِمَاكَذَّبُونِ ﴾ [المؤمنون: ٢٦].

و قال: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ أَنِّي مَغُلُوبٌ فَٱنْصِرْ ﴾ [القمر: ١٠].

فدعا بالنصر.

و قال: ﴿ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نه ح: ٢٦].

فدعا على قومه بالهلاك.

وأمره ربه أن يحمل معه في الفلك فيما يحمل أهله إلا من سبق عليه القول منهم: ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ أَصْنَعِ ٱلْفُلُّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا

<sup>(</sup>١) انظر البحر المحيط ٦ / ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢ / ٣٣٣.



وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَأَسْلُفَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوَلُ مِنْهُمَّ وَلَا تُحْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٧]

فدل ذلك على نجاة أهله.

فكانت الاستجابة لكل ذلك.

فقال: ﴿ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلُهُ وَأَجْمَعِينً ﴾ وهو إجابة الدعاء بالنجاة.

وقال: ﴿ وَنَصَرُنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَدَتِنَا ۚ ﴾ فكانت الاستجابة بالنصر.

وقل: ﴿ فَأَغُرَقُنَّكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ فكانت الاستجابة بإهلاك الكفرة.

جاء في (تفسير الرازي): «لا شبهة في أن المراد من هذا النداء دعاؤه على قومه بالعذاب ، ويؤيده حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الإجمال وهو قوله: ﴿ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِّ مَغْلُوبٌ فَٱنكَصِرٌ ﴾ ، وتارة على التفصيل وهو قوله: ﴿ رَبِّ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦].

لقد قال في هذه الآية: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ ﴾ ولم يذكر أنه نادى ربه كما أسلفنا.

وقال في الصافات: ﴿ وَلَقَدُ نَادَ سَنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ١

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي ـ المجلد ۸ / ۱٦۲.



فقال: (نادانا) بذكر المفعول به وهو ضمير العظمة.

ومن المناسب أن نذكر أنه لما قال: (نادانا) فأظهر ذاته سبحانه زاد في تفضله عليه بالإجابة. قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ اَلْمُجِيبُونَ ۞ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ اَلْمُجِيبُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ذُرِيّتَهُ هُو اَلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي وَجَعَلْنَا ذُرِيّتَهُ هُو اَلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْعَظِيمِ ۞ وَجَعَلْنَا ذُرِيّتَهُ هُو الْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْعَلْمِينَ ۞ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۞ أَعْرَقْنَا الْلَاحْرِينَ ۞ الْمُؤْمِنِينَ ۞ الْمُؤْمِنِينَ ۞ أَعْرَقْنَا الْلَاحْرِينَ ۞ ﴾

فقال: ﴿ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴾ فأثنى على ذاته سبحانه.

ثم تفضل على نوح بما لم يذكره في سورة الأنبياء ، فقال: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَتَهُ مُهُو ٱلْبَاقِينَ ﴾

وقال: ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ شِيَّ سَلَئُم عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

وقال: ﴿ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

وقال: ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أن ضمير العظمة ورد في آيات الصافات أكثر مما ورد في هذه القصة في سورة الأنبياء.

فإنه ورد في الأنبياء خمس مرات ، وذلك في قوله: ﴿ فَأَسَّ تَجَبُّنَا لَهُ ﴾ . ﴿ فَنَجَبُّنَا لَهُ ﴾ .

وورد في آيات الصافات ثماني مرات. وذلك في قوله: ﴿ نَادَكُنَا ﴾ ﴿ وَنَكُنَا ﴾ ﴿ وَنَكُنَا ﴾ ﴿ وَمَرَكُنَا ﴾ ﴿ وَمَرَكُنَا ﴾ ﴿ إِنَّا كَلَالِكَ ﴾ ﴿ نَجْزِي ﴾ ﴿ عِبَادِنَا ﴾ ﴿ أَغْرَقْنَا﴾ .

فناسب ذلك افتتاح الآيات في الصافات بقوله: ﴿ وَلَقَدُ نَادَ لِنَا﴾.



﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَكُنَّا مَا كَلَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ لَكُمْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَهُ مِنْكُمْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَهُ مَا اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَا اللَّهُ مَا اللَّهُولُولُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ ال

«أي واذكرهما. و(إذ) بدل منهما.

والنفش: الانتشار بالليل. وجمع الضمير لأنه أرادهما والمتحاكمين إليهما...

والضمير في (ففهمناها) للحكومة أو للفتوي . . .

حكم داود بالغنم لصاحب الحرث ، فقال سليمان... : غير هذا أرفق بالفريقين. فعزم عليه ليحكمن .

فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأصوافها ، والحرث إلى أرباب الشاء يقومون عليه حتى يعود كهيئته يوم أفسد ، ثم يترادّان.

فقال: القضاء ما قضيت ، وأمضى الحكم بذلك . . .

وفي قوله: ﴿ فَفَهَمَّنَّهَا سُلَيْمَنَّ ﴾ دليل على أن الأصوب كان مع سليمان عليه السلام» (١).

وقوله: ﴿ إِذْ يَحَكُمَانِ ﴾ بصيغة المضارع «حكاية للحال الماضية الاستحضار صورتها ، أي اذكر خبرهما وقت حكمهما» (٢).

و ﴿ شُهِدِينَ ﴾ أي حاضرين علمًا (٣).

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٣\_ ٣٣٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٧.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٧.



وقال ههنا: ﴿ شُهِدِينَ ﴾ بجمع المذكر السالم ، وقال في آية أخرى: ﴿ إِلَّا كُنَّا عَلِيَكُمُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدً ﴾ فقال: ﴿ شُهُودًا ﴾ بجمع التكسير ؟ ذلك لأن ما في آية يونس يدل على الكثرة ، وآية الأنبياء للقلة.

فإنه في آية الأنبياء ذكر داود وسليمان والمتخاصمين.

وأما آية يونس فإنها تعم جميع الناس إلى قيام الساعة. قال تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُو شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيدٍ وَمَا يَعْرُبُ عَن رَّبِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ شُمِينٍ ﴿ ﴾.

﴿ وَكُلًّا ءَانَيْنَا كُكُمًّا وَعِلْمًا ﴾

قال ههنا إنه آتاهما حكمًا وعلمًا فذكر الحكم والعلم ، وذكر في موضع آخر أنه آتاهما علمًا ولم يذكر الحكم ، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مَا وَشَكَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَٰدُ لِللهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النمل: ١٥].

فذكر العلم ولم يذكر الحكم.

ذلك أنه في الأنبياء ذكر الحكم وهو القضاء بين المتخاصمين، والقضاء يحتاج إلى العلم فذكر الحكم والعلم.

وأما في النمل فليس السياق في القضاء وإنما فيما آتاهما الله من العلم.

فقد ذكر أن الله علم سليمان منطق الطير: ﴿ وَقَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ ﴾ ، وفهم قول النملة ، وتكلم مع الهدهد وذكر الذي عنده علم من الكتاب.

فناسب ذكر العلم ولم يذكر معه الحكم.



وقد تقول: لقد قال في آية أخرى: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا دَاوُرَدَ مِنَّا فَضُلاًّ ﴾ [سبأ: ١٠] فذكر الفضل وحده ولم يذكر الحكم ولا العلم ، فلم ذاك؟

فنقول إن كل تعبير مناسب لسياقه ، وقد ذكرنا ما ورد في الأنبياء والنمل.

وأما في آية سبأ فليس السياق في الحكم ولا في العلم ، وإنما فيما تفضل الله على سيدنا داود في غير ذلك ، قال تعالى: ﴿ ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُد مِنَا فَضَلَلاً يَنْجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ ﴿ ﴾ ، وهذا مما سخره الله له كما أخبر عن ذلك سبحانه فقال: ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالُ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ﴿ إِنَّا سَخْرَانًا اللهُ ال

وكما قال في الآية الآتية من سورة الأنبياء ، وليس ذلك من الحكم ولا من العلم الذي أوتيه وإنما هو فضل آتاه الله إياه كما قال سبحانه.

### \* \* \*

﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّا ءَانَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ ۞﴾

قدم الجبال على الطير لأن تسبيحها أعجب.

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: لم قدمت الجبال على الطير؟

قلت: لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل عل القدرة وأدخل في الإعجاز لأنها جماد والطير حيوان إلا أنه غير ناطق» (١).

وقال: (يسبحن) ولم يقل: (مسبحات) «مع أن الأصل في الحال الإفراد للدلالة على تجدد التسبيح حالاً بعد حال» (٢).

ومن الملاحظ أنه قال هنا: ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ ﴾

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٤.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۲۳ / ۱۷٤.



فقدم الظرف (مع) على الجبال.

وقال في سورة (ص): ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ شَا﴾ فقدم الجبال على الظرف.

وقد قيل إن ذلك لذكر داود وسليمان في الأنبياء فقدم مسارعة للتعيين وليس كذلك في آية (ص) (١).

ولعل من أسباب ذلك أن ما ذكره عن الجبال في (ص) أكثر مما ذكره في الأنبياء. فقد قال في الأنبياء: ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيرَ ﴾.

وأما في (ص) فقد قال: ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ إِنَّا سَخَرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴾

فناسب ذلك تقديمها في (ص).

## ﴿ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾

«أي قادرين على أن نفعل هذا وإن كان عجبًا عندكم» (٢) وإن «من شأننا أن نفعل أمثاله فليس ذلك ببدع منا وإن كان بديعًا عندكم» (٣).

\* \* \*

﴿ وَعَلَّمْنَا لَهُ صَنْعَاةً لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمُ فَهَلْ أَنتُمُ شَاكُرُونَ فَهَلْ أَنتُمُ شَاكِرُونَ فَهَا اللهُ اللّهُ اللهُ ا

المراد باللبوس الدرع<sup>(٤)</sup> وهي تلبس في الحرب لتقيهم بأسها. فرينا سيحانه علمه صنعتها.

روح المعانى ٢٣ / ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢ / ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ١٧ / ٧٦.

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢ / ٣٣٤.

## ﴿ فَهَلَ أَنتُم شَكِكُرُونَ ﴾

استفهام يراد به الطلب ، أي فاشكروا الله على ذلك.

وخاطب عموم الناس بذلك لأن فائدتها لعموم الناس إلى قيام الساعة ، فإن البأس لا ينقطع.

ألا ترى أنه لما لم يذكر في موضع آخر أنها للناس لم يطلب منهم شكره سبحانه؟

قال تعالى: ﴿ ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلّا يَنجِبَالُ أَوِّ ِ مَعَهُ, وَٱلطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿ أَنِ آعْمَلُ سَنِعَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرَدِ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا ۚ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

وأما قوله: ﴿ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ فقد قيل فيه: إن الخطاب لداود وأهله (١٠ كما في قوله: ﴿ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُرَدَ شُكُراً ﴾ [سبأ: ١٣] (٢).

والمراد بالسابغات: الدروع.

ويحتمل أن يكون الأمر بالعمل الصالح لعموم الناس وإن كان السياق في آل داود أظهر والله أعلم.

وحتى لو كان الأمر بالعمل الصالح لعموم الناس فإن كل تعبير يناسب سياقه الذي ورد فيه .

فإنه في آية الأنبياء لما جعل صنعة اللبوس للناس لتحصنهم من بأسهم ناسب ذلك الأمر بشكره سبحانه ، فهو من الشكر على النعمة.

وأما آية سبأ فأنها في طلب العمل الصالح ، وهو مطلوب من كل فرد

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲ / ۵۵٦ ، روح المعاني ۲۲ / ۱۱٦ .

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٤ / ٣٠٦.



بلا استثناء سواء كان في سياق النعم أم لم يكن.

فناسب كل تعبير سياقه.

ومن لطيف المناسبة أنه لما ذكر اللبوس لهم طلب الشكر.

ولما ذكر السابغات ، والسابغ هو الكامل الوافي المتسع(١) ، أمر بالعمل الصالح ؛ ذلك أنه ليس كل لبوس سابغًا ، وأن الشكر إنما هو من العمل الصالح كما قال تعالى: ﴿ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرّا شَيْ ﴾ ، فإن (شكرًا) يصح إعرابه مفعولاً به لـ (اعملوا) أي اعملوا الشكر. وفيه أوجه أخرى غير المفعول به (۲).

فالسابغ هو الوافي المتسع كما ذكرنا ، فناسب ذلك العمل الذي هو أعم من الشكر.

فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى.

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِهِأَ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ شَهُ

ورد هذا الجانب من قصة سليمان في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم: في الأنبياء وسبأ و(ص). غير أنها لم تكن متطابقة بل قد يذكر في موضع ما لا يذكره في الموضع الآخر.

فقد قال في سبأ:

﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنّ

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (سبغ).

<sup>(</sup>۲) انظر روح المعانى ۲۲ / ۱۲۰.



مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِفَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مُحَرِيب وَتَمَنِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِينَ اعْمَلُواْ
عَالَ دَاوُدَ شُكُراً وَقِيلُ مِنْ عَبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَهَمُ عَلَى مَوْتِهِ عَالَ دَاوُدَ شُكُراً وَقِيلُ مِنْ عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَهَمُ عَلَى مَوْتِهِ عَالَ دَاوَدَ شُكُراً وَقِيلُ مُنْ عَبَادِى ٱلشَّكُورُ ﴿ فَلَمَّا خَرُّ تَبَيَّنَتِ ٱلِجِنُ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِيَسُوا فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

## وقال في (ص):

﴿ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ وَكَفَآةً حَيْثُ أَصَابَ ۞ وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاصِ ۞ وَءَاخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي ٱلأَصْفَادِ ۞ هَلَا عَطَآقُونَا فَأَمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞ ﴾

### \* \* \*

ومن النظر في هذه النصوص يتضح أنها غير متطابقة ، فقد يفصّل في جانب ويجمل في جانب ، ويذكر أمرًا في موضع ولا يذكره في موضع آخر ، وغير ذلك من الأمور. وهو شأن القصص القرآني فإنه لا يعيد القصة نفسها من دون تغيير في تعبير أو زيادة أو إجمال ونحو ذلك.

وقد بينا في تفسيرنا لسورة هود طرفًا من ذلك.

ومن بين هذه الأمور:

١ ـ أنه ذكر الريح عاصفة في الأنبياء ، وذكرها رخاء في ص ، وذكرها مطلقة في سبأ.

٢ ـ ذكر غاية جريان الريح في الأنبياء وهي الأرض التي بارك فيها ،
 وذكر في سبأ مدة غدوها ومدة رواحها ﴿ غُدُوهُمَا شَهْرٌ وَرَواحُهَا شَهْرٌ ﴾.

وأطلق ذلك في (ص) فلم يذكر شيئًا من ذلك ، وإنما قال: ﴿ حَيْثُ أَصَابَ﴾ أي حيث أراد وقصد.



٣ ـ لم يذكر زيغ الشياطين في الأنبياء وإنما قال: ﴿ وَكُنَّا لَهُمْ حنفظار ب

وقال في سبأ إنه من يزغ عن أمره يذقه من عذاب السعير ، ومعنى ذلك أنهم مطلقون غير مقيدين.

وذكر في (ص) أن منهم مقرنين في الأصفاد ، وكأن ذلك لمن زاغ منهم أو حاول أن يزيغ.

٤ ـ ذكر في الأنبياء أن من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك ، ولم يذكر ما العمل.

وفي سبأ ذكر جملة مما يعملونه فقال: ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاآهُ مِن مَّكَارِيبَ وَتَمَنِيلَ وَجِفَانِ كُٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِ ﴾.

ولم يذكر في (ص) لهم عملاً ، وإنما ذكر وصفهم فقال: ﴿ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصِ﴾.

٥ ـ ذكر الشياطين في الأنبياء وص ، وذكر الجن في سبأ.

٦ ـ ذكر في سبأ موت سليمان وعدم علم الجن بموته حتى خر بعدما أكلت دابة الأرض وهي الأرضة عصاه.

إلى غير ذلك من الأمور.

ونعود إلى بيان شيء من الأمور البيانية في آيتي الأنبياء.

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَعَرِى فِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ عَالِمِينَ اللَّهِ ﴾

أي وسخرنا لسليمان الريح بالعطف على الجبال في قوله: ﴿ وَسَخَّرُنَا مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِـكِالَ﴾ ، وكما في قوله: ﴿ فَسَخَرْنَا لَهُ ٱلرِّيعَ تَجَرِي بِٱمْرِهِ ﴾ [ص: ٣٦]. وعدّى التسخير مع الريح باللام فقال: ﴿ وَلِسُلَيْمُنَ ٱلرِّيحَ ﴾ وعدّاه مع

الجبال بـ (مع) فقال: ﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَيِّحْنَ ﴿ وَلَكَ لَلْفُرِقَ بين التسخيرين. فإن تسخير الريح غير تسخير الجبال. فإن الريح تجري بأمره كما يريد من العصف والرخاء وإلى حيث يريد ، بخلاف تسخير الجبال فإنها مسخرة في التسبيح مع داود عليه السلام وليس كتسخير الرياح لسيدنا سليمان.

جاء في (تفسير أبي السعود) في قوله: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ ﴾: «أي وسخرنا له الريح. وإيراد اللام ههنا دون الأول للدلالة على ما بين التسخيرين من التفاوت. فإن تسخير ما سخر له عليه السلام من الريح وغيرها كان بطريق الانقياد الكلى له والامتثال بأمره ونهيه والمقهورية به تحت ملکو ته.

وأما تسخير الجبال والطير لداود عليه السلام فلم يكن بهذه المثابة بل بطريق التبعية له عليه السلام والاقتداء به في عبادة الله عز وعلا» (١).

وقال هنا إنه سخر له الريح عاصفة ، وذكر في (ص) أنه سخرها له رخاء ، فذكر مرة أنها عاصفة ، وذكر مرة أخرى أنها رخاء ، وذلك بحسب ما يريد. جاء في (البحر المحيط): «ووصفت هذه الريح بالعصف وبالرخاء ، والعصف الشدة في السير ، والرخاء اللين.

فقيل: كان ذلك بالنسبة إلى الوقت الذي يريد فيه سليمان أحد الوصفين . . .

والأرض أرض الشام. . . وقيل: أرض فلسطين (٢). ومن الملاحظ أنه قال هنا: ﴿ تَجْرِي بِأُمْرِهِۦٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـٰرَكُنَا فِيهَا ﴾

<sup>(</sup>۱) تفسير أبي السعود ٣ / ٧١٩ ـ ٧٢٠ وانظر روح المعاني ١٧ / ٧٧.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦ / ٣٣٢.



وقال في الآية الحادية والسبعين من هذه السورة: ﴿ وَنَجَّيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـرَكِنَا فِهَا لِلْعَـٰلَمِينَ ﴾

فذكر أنها للعالمين. ولم يقل ذلك في هذه الآية ، ذلك أن الآية السابقة إنما هي في ذكر الرسالات فقد ذكر إبراهيم ولوطاً وذكر إسحاق ويعقوب ثم قال: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ الرَّكُوةِ ﴾.

فذكر أنه جعلهم أئمة يهدون بأمر الله وأنه أوحى إليه فعل الخيرات.

والهداية إنما هي للعالمين فناسب أن يقول: ﴿بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ وذلك لأن إرسال الرسالات والهداية إنما هي لهم.

وليس في الآية الأخرى مثل ذلك ، وإنما هي الريح تجري بأمر سليمان كما يريد.

فناسب كل تعبير موضعه.

ومن لطيف التناسب أنه ذكر في الأنبياء أن الريح عاصفة ، وذكر في (ص) أنها رخاء.

وكل وصف وضع في مكانه من حيث السياق.

فقد ذكر في الأنبياء أنها عاصفة مناسبة لما قبلها وهو قوله: ﴿ وَعَلَّمْنَكُ مَنْ عَنْ كُمُّ اللَّهِ مَنْ كُمُّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

وقوله: ﴿ وَنَصَرُنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِثَايَلَتِنَا ﴾ يعني نوحًا عليه السلام ، وقد كان بين نوح وقومه عصف وشدة مدة طويلة .

وذكر المخاصمة بين أصحاب الحرث والغنم وهي خصومة وشدة. فناسب ذكر العصف.

وأما في (ص) فذكر أنه عرض على سليمان بالعشي الصافنات الجياد ، فقد قال: ﴿ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيّ الصَّافِئنتُ الْجِيادُ شَيَّ﴾

والصافن من الخيل: الذي يرفع إحدى يديه أو رجليه ويقف على مقدم حافرها ، فهو يقف على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف الحافر (١).

فالخيل هنا واقفة.

وقال: ﴿ فَطَفِقَ مَسَّكُما بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ [ص: ٣٣] وأيًّا ما كان معنى المسح فإنها تعنى أنها في حالة سكون ووقوف.

وقال: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلِمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ عَكَمَا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ وَالْجَسَدُ لَا يَت يتحرك.

فناسب ذكر الرخاء.

وهو تناسب لطيف في اختيار اللفظة مع السياق الذي وردت فيه.

﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴾

أي «أحاط علمنا بكل شيء فنجري الأشياء كلها على ما يقتضيه علمنا وحكمتنا» (٢).

## \* \* \*

﴿ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ اللَّ

جمع الفعل (يغوصون) حملاً على معنى (من) في هذه الآية.

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (صفن) ، روح المعانى ٢٣ / ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢ / ٣٣٤\_٣٥٥.



وقال في (سبأ): ﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه (يعمل).

ذلك \_ والله أعلم \_ أنه ذكر في الأنبياء أنهم يغوصون ويعملون عملاً دون ذلك ، فذكر الغوص والعمل.

وذكر في سبأ العمل ولم يذكر الغوص ، وقد ذكر أنواعًا من العمل.

والغوص والعمل أكثر من العمل وحده ، فناسب الجمع في آية الأنبياء ، والذي يبدو ـ والله أعلم ـ أنهم صنفان : غواص وعامل كما قال سبحانه : ﴿ وَٱلشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَعَوَّاصٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

جاء في (فتح القدير): ﴿ كُلَّ بَنَآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴾ أي كل بنّاء منهم وغواص منهم يبنون له ما يشاء من المباني ، ويغوصون في البحر فيستخرجون له الدرر منه » (().

وإذا كان الأمر كذلك فقد ناسب الجمع في الأنبياء من جهة أخرى ذلك لأنهم أكثر فمنهم غواصون ومنهم عاملون.

وأما في سبأ فقد ذكر الذين يعملون ولم يذكر الذين يغوصون.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أنه ذكر في سبأ أن من الجن من يعمل بين يديه ، فذكر مكان العمل ، وأطلقه في الأنبياء فقد يكون منهم من يعمل بين يديه ، ومنهم من يعمل في أمكنة أخرى يحددها لهم. فهم أكثر.

فناسب جمع الفعل في الأنبياء وإفراده في سبأ من ناحية أخرى. وقد تقول: ولم ذكر الشياطين في الأنبياء ، وذكر الجن في سبأ؟

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٤ / ٤٥.



فنقول: لقد قال في سياق القصة في سبأ: ﴿ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لِبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴾

فذكر الجن وعدم علمهم بالغيب ، والجن أعم من الشياطين وأكثر.

فإن الجن يعم الكافر والمؤمن منهم ، وأما الشياطين فهم كفرة الجن ، فناسب نفى علم الغيب عمن هم أكثر وأعم.

وقال في سبأ أيضًا: ﴿ وَيَوْمَ يَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتَإِكَةِ أَهَـُولُآءِ إِيَّاكُرُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيْتُنَا مِن دُونِهِمٌّ بَلْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِئَّ أَكْثَرُهُم بِهِم تُؤْمِنُونَ۞﴾.

فذكر الجن على العموم من دون تخصيص الشياطين بالعبادة.

فناسب ذكر الجن في سبأ. وليس في الأنبياء نحو ذلك.

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه .

# ﴿ وَكُنَّالَهُمْ حَنفِظِينَ ﴾

أي حافظين من أن يزيغوا عن أمره أو يبدلوا أو يغيروا أو يوجد منهم فساد في الجملة فيما هم مسخرون فيه (١).

وقيل: (حافظين) حتى لا يهربوا<sup>(٢)</sup> أو ما نعينهم من الناس<sup>(٣)</sup>. وكل ذلك مراد.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦ / ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) التحرير والتنوير ١٧ / ١٢٥.

﴿ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ ۚ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةُ مِّن عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ شَكَ

لقد ذكر أيوب بعد ذكر سليمان في هذه السورة وفي سورة (ص) فذكر الغنى الشاكر وهو سيدنا سليمان ، وأتبعه بذكر المبتلى الصابر وهو سيدنا أيوب. فجمع بين الحالتين في الابتلاء:

الابتلاء بما يقتضي الشكر ، والابتلاء بما يقتضي الصبر.

فإن من الابتلاء ما يقتضي الشكر كما قال تعالى على لسان سيدنا سليمان: ﴿ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشْكُرُ أَمَّ أَكُفُرُ ﴾ [النمل: ٤٠].

ومنه ما يقتضى الصبر كما قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٥].

﴿ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ﴾

أى واذكر أيوب إذ نادى ربه.

وقد صرح بالفعل (اذكر) في هذه القصة في سورة (ص) فقال: ﴿ وَالذَّكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ أَنِّي مَسَّنِّي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصِّبِ وَعَذَابِ إِنَّ

والملاحظ أنه لم يذكر الفعل (اذكر) فيما ورد من قصص الأنبياء في سورة الأنبياء ، بل يذكرهم على تقدير الفعل وذلك قوله: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَــُبُلُ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَدَاوُرَدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ ﴾ ، وقوله: ﴿ ﴿ وَأَيُّوبِ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا ﴾ ، وقوله: ﴿ وَزَكَرْيَآ إِذْ نَادَكُ رَبُّهُ﴾ ، وقوله: ﴿ وَٱلَّتِيٓ أَحْصَىٰنَتْ فَرْجَهَا﴾ .

وهو يذكر الفعل فيما ورد في القصص في سورة (ص) ابتداء من قوله



تعالى: ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ ﴿ فَهُ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا ٓ أَيُّوبَ ۞ ﴾ وقوله: ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا ٓ أَيُّوبَ ۞ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَٱذْكُرْ عِبْدَنَا ٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ ۞ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَٱذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ ۞ ﴾ .

ومن لطيف التناسب أن سورة (ص) تبدأ بقوله: ﴿ صَّ وَٱلْقُرُءَانِ ذِى اللَّهِ كُلِّ فَكَانَ مِن ذَلِكَ أَن ذَكرِهم بالفعل (اذكر).

وختم هذه الآيات بقوله: ﴿ هَٰذَا ذِكُرٌّ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَـَابٍ ۞ ۗ .

ومن لطيف ذلك أيضًا أن يذكر الذكر والتذكر وما إلى ذلك في التعقيب على كل قصة من هذه القصص أو في أثنائها. فقد قال بعد قصة سيدنا داود: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَّدَّبَّرُواْ ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُواْ الْأَلْبَ اللَّهُ ﴾.

وقال على لسان سيدنا سليمان: ﴿ إِنِّ آَحَبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي ﷺ.

وقال في أيوب عليه السلام: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥَ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِ ٱلْأَلْبَنِ ﷺ .

وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: ﴿ إِنَّاۤ أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى الدَّارِ ﷺ.

وقال بعد أن ذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل: ﴿ هَلَاَ ذِكُرُ ۗ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَكُمَّ مَا بِ ﴿ هَلَاَ ذِكُرُ ۗ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَكُمَّ مَا بِ ﴿ هَلَا الْمُتَّافِينَ الْمُتَّقِينَ لَا مُتَّافِلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وختم السورة بقوله: ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

وهذا من لطيف التناسب.

﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلطُّهُرُّ ﴾

الضُّرّ بالضم: كل ما كان من سوء حال وفقر و شدة في بدن.



والضَّرّ بالفتح ضد النفع (١).

و(رحمة) مفعول لأجله ، والرحمة هي لأيوب ولكل عابد ، والذكرى لغيره (رحمة) من العابدين ليتعظ ويتذكر فيصبر إذا أصابه ضر فتدركه رحمة ربه فيثاب ثوابًا مضاعفًا.

جاء في (الكشاف): «ألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة ، وذكر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب... ﴿ رَحْمَةً مِّنَ عِندِنَا وَذِكْرَ رَبه بِغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب... ﴿ رَحْمَةً مِّن عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَبِدِينَ ﴾ لرحمتنا العابدين وأنا نذكرهم بالإحسان لا ننساهم ، أو رحمة منا لأيوب وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر حتى يثابوا كما أثيب في الدنيا والآخرة » (٢).

وقال ههنا: ﴿ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾ ويقول في مواضع أخرى: ﴿ رَحْمَةً مِّنَا﴾. والملاحظ في القرآن أنه يستعمل ﴿ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا﴾ للمؤمنين خاصة.

جاء في (البرهان في متشابه القرآن) للكرماني: "وقال: ﴿ رَحْمَةً مِّنَ عِيرِ عِندِنا﴾ لأن (عندنا) حيث جاء دل على أن الله سبحانه تولى ذلك من غير واسطة» (٣).

وقد بينا ما ورد من التشابه والاختلاف في هذه القصة في سورتي الأنبياء و(ص) في شرحنا لقوله تعالى في سورة يس: ﴿ وَإِن نَّشَأَ نُغَرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَا الْمَارِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب (ضرر).

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢ / ٣٣٠ وانظر البحر المحيط ٦ / ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) البرهان ٢٤٣.



فلا نعيد القول فيه (١).

ومن الملاحظ أنه قال تعالى هنا: ﴿ فَأَسْتَجَبَّنَا لَهُ فَكَشَفْنَا ﴾ فقال: (فكشفنا) بالفاء.

ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبُلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَكُ وَأَهُ لَهُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّ

وقد يأتي بعد الاستجابة بالواو وذلك نحو قوله تعالى في يونس عليه السلام: ﴿ فَالسَّ تَجَبُّنَا لَهُ وَنَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُكْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ السلام: ﴿ فَالسَّ تَجَبُّنَا لَهُ وَنَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُكْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

وقوله في زكريا عليه السلام: ﴿ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَل ١٠٠٠ .

ومن المعلوم أن الفاء تفيد التعقيب والترتيب ، وأما الواو فلمطلق الجمع ، فلم الاختلاف؟

فنقول: إن كل تعبير ناسب موضعه الذي ورد فيه.

فإنه ذكر في نوح أن كربه عظيم فقال: ﴿ فَنَجَيْنَكُهُ وَأَهْ لَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْكَرْبِ العظيم يستدعي الإسراع في النجاة.

وقد تقول: لكنه وصف كربه بأنه عظيم في موضع آخر ولم يأت بالفاء بل جاء بالواو وذلك قوله تعالى في سورة الصافات: ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحُ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحُ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا ثُورَ الْعَظِيمِ ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا ثُورَ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّ الْمُجِيبُونَ ﴿ وَهَعَلَنَا ذُرِّيتَهُ مُلَّمُ الْمُاوِينَ ﴿ الْعَظِيمِ ﴿ وَهَعَلَنَا ذُرِّيتَهُ مُلَّمُ اللَّهُ عِنَا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ ال

فما الفرق؟

فنقول: لقد ذكر في الأنبياء أمرين كل منهما يستدعي النجاة وهما الكرب العظيم وإساءة قومه إليه ، قال تعالى: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَــُــُلُ

<sup>(</sup>۱) انظر (على طريق التفسير البياني ـ ج ۲) سورة يس ۲ / ۱۷۹ وما بعدها.



فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ الللَّا اللَّا الللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا

فذكر أمرين.

وأما في الصافات فذكر أمرًا واحدًا ولم يذكر قومه فناسب الإسراع في النجاة في الأنبياء.

وقال في أيوب إنه دعا ربه بذكر أعلى صفات الرحمة فقال: ﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾.

وسعة الرحمة تستدعي الإسراع في النجاة.

وأما يونس فقد فعل ما هو خلاف الأولى ، فقد ذهب مغاضبًا قومه من دون أن يأذن له سبحانه بذاك.

وأقر بظلمه لنفسه قائلاً: ﴿ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ وليس من ظلم نفسه كمن لم يظلم نفسه. ولذا ذكره في موضع آخر أنه سبحانه نبذه بالعراء وهو سقيم وأنبت عليه شجرة من يقطين ﴿ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْ نَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴾ [الصافات: ١٤٥\_ ١٤٦].

وقال سبحانه لنبيه: ﴿ فَأَصْبِرَ لِلْأَكْمِ رَبِكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْمُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْفُومٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فلم يأت بالفاء الدالة على التعقيب.

وأما ما فيه زكريا عليه السلام فإنه ليس ككرب نوح ولا كضرّ أيوب ، والأمر فيه سعة.

و لا شك أنه وهب له يحيى بعد حمل أمه له.

فلم يستدع ذلك التعقيب بالفاء ، والله أعلم.



# ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفَلِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَأَدَّخَلَنَكُمْ فِ رَ رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُم مِّرَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ اللَّهِ مَا السَّكِلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

ذكر هؤلاء بعد أيوب لاشتراكهم في الصفة التي ذكر بها أيوب وهي الصبر وذلك في قوله سبحانه: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ﴾ [ص: ٤٤].

يدل على ذلك أنه ختم الآية بقوله: ﴿ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴾.

جاء في (روح المعاني): «أي كل واحد من هؤلاء (من الصابرين) على مشاق التكاليف وشدائد النوب ، ويعلم هذا من ذكر هؤلاء بعد أيوب عليهم السلام» (١).

وجاء في (التحرير والتنوير): «عطف على أيوب ، أي وآتينا إسماعيل وإحريس وذا الكفل حكمًا وعلمًا. وجمع هؤلاء الثلاثة في سلك واحد لاشتراكهم في خصيصة الصبر كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿ كُلُّ مِّنَ الصّبرِينَ ﴾. جرى ذلك لمناسبة ذكر المثل الأشهر في الصبر وهو أيوب» (٢).

ثم قال بعد ذلك: ﴿ وَأَدَّخَلْنَكُهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ مِنَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴾ جعل الصلاح سببًا للدخول في رحمته سبحانه.

وقد بينا نحو هذا التعبير في قوله تعالى في هذه السورة: ﴿ وَأَدَّخُلْنَـُهُ فِي رَحْمَتِـنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَذَلَكُ فِي سَيْدِنَا لُوطَ عَلَيْهِ السّلامِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) روح المعاني ۱۷ / ۸۲.

<sup>(</sup>٢) التحرير والتنوير ١٧ / ١٢٨.



﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُخَرِضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَكَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لّآ إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ وَنَجَيْنُكُ مِنَ ٱلْعَكِّ وَكَذَلِكَ نُصْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

وردت قصة يونس في أكثر من موضع وهي لم تتكرر شأن القصص القرآني.

فقد وردت في سورة يونس والأنبياء والصافات والقلم.

أما في يونس فقد وردت الإشارة إلى قومه وإيمانهم في آية واحدة ، فذكر ربنا سبحانه أنه استثناهم من سائر القرى والأقوام فقد آمنوا فلم يعذبهم وذلك قوله سبحانه:

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا ٓ إِيمَنْهُ ٓ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينٍ ١

ووردت في سورة الأنبياء فلم يذكر دعوته ولا موقفًا له مع قومه سوى أنه خرج مغاضبًا فوقع في غم فدعا ربه فنجاه منه. ولم يذكر ما هذا الغم سوى أنه قال إنه نادى ربه في الظلمات ، ولم يذكر ما هذه الظلمات.

وهذا ما ورد منها:

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِذَّ هَبَ مُعَكِضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَكَادَىٰ فِي ٱلظُّلُكَتِ أَن لّآ إِلَنَهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنْنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَالْسَتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيَّنْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُسْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

ووردت في الصافات وهي أكثرهن تفصيلاً وذكر فيها ما لم يذكره في المواطن الأخرى من أبقه إلى الفلك ، أي هرب من غير خوف ، وأنه ساهم أي اقترع فلم يفلح في القرعة ، وأنه ألقى في البحر فالتقمه الحوت ثم نجاه الله من بطن الحوت فنبذه بالعراء وهو مريض ، وأنبت عليه شجرة



من يقطين وأرسله إلى قومه وذكر عددهم ، وأن قومه آمنوا فمتعهم ربهم إلى حين.

وهذا ما ورد في الصافات:

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَلَهِ اللَّهِ الْمُدْحَضِينَ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

وأما في سورة القلم فإنه لم يذكر من هذه القصة إلا مخاطبة الله لرسوله أن يصبر وألا يكون كصاحب الحوت إذ دعا ربه وهو مكظوم فتداركته نعمة من ربه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين.

وهذا ما ورد منها في هذه السورة.

﴿ فَأَصْبِرٌ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۚ ۞ تَوْلَآ أَن تَدَارَكُهُ نِعْمَةُ مِّن زَبِّهِۦ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۞ فَأَجْنَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞

فأنت ترى أنها ليست متطابقة ، بل ذكر في كل موضع ما أراد سبحانه أن يركز عليه وما يتناسب مع السياق الذي ورد فيه ذكره.

والآن نرجع إلى ما ورد منها في سورة الأنبياء للنظر فيها من الناحية البيانية.

## \* \* \*

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِذَّهَبَ مُعَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَكَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَالسَّتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْعَيِّرُ وَكَذَلِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَيَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

ورد اسمه عليه السلام وهو يونس في أكثر من موضع.



وورد هنا باسم ذي النون ، وورد في موضع آخر باسم صاحب الحوت.

والنون هو الحوت ، وذو النون أي صاحب الحوت.

وفَرِّق النحاة بين (ذو) و(صاحب) أن (ذا) لا تضاف إلى مضمر ولا إلى وصف وإنما تضاف إلى اسم ظاهر غير صفة ، وما خالف ذلك فهو

وأما (صاحب) فتضاف إلى ظاهر ومضمر، ووصف وغير وصف فتقول: (هو صاحبنا) ، وهو صاحب القائمين بالحق ، وهو صاحب الراكع الساجد محمود.

والملاحظ في استعمال القرآن لهاتين اللفظتين أنه يستعمل (ذا) للعاقل وغيره ، ولم يستعمل كلمة (صاحب) إلا للعاقل.

قال سبحانه: ﴿ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصِّفِ وَٱلرَّيْحَانُ ﴾ [الرحمن: ١٢].

وقال: ﴿ أَوْ إِطْعَامُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٌ ﴾ [البلد: ١٤].

وقال: ﴿ بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعِ ﴾ [إبراهيم: ٣٧].

وهي هنا لغير العاقل.

وقال: ﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُّ بِي حَقَّهُ ﴾ [الإسراء: ٢٦].

وقال: ﴿ أَوْمِسْكِينًا ذَا مَتُرَبِّةٍ ﴾ [البلد: ١٦].

وقال: ﴿ وَإِن كَاكَ ذُوعُسُرُو ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

وهي هنا للعاقل.

ومن الأعلام المصدرة بذي في القرآن (ذو القرنين) و(ذو الكفل).

<sup>(</sup>١) انظر شرح الأشموني ١ / ٧٣ ، شرح التصريح ١ / ٦٣ .



أما (صاحب) فلم ترد إلا للعاقل: مفردة أو مثناة أو مجموعة ، (كصاحب الحوت) ، وقوله: ﴿ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ ﴾ [النساء: ٣٦] ، وقوله: ﴿ وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ﴾ [التكوير: ٢٢] ، وقوله: ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِبِهِ وَقُولُه: ﴿ وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴾ [التكوير: ٢٢] ، وقوله: ﴿ إِذْ يَكُولُ لِصَلَحِبِهِ لَا تَكْرَنَ ﴾ [التوبة: ٤٠] ، وقوله: ﴿ يَنصَلحِبِي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ ثُمَّفَرِقُونَ خَيْرُ السِّجْنِ ءَأَرْبَابُ ثُمَّفَرِقُونَ خَيْرُ أَلْهَ اللهِ عَلَى السِّجْنِ ءَأَرْبَابُ ثُمَّفَرِقُونَ خَيْرُ أَلْهَ اللهِ عَلَى السِّجْنِ ءَأَرْبَابُ ثُمَّفَرِقُونَ خَيْرُ أَمِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال

ونحو أصحاب الجنة وأصحاب النار وأصحاب الحجر وأصحاب مدين وأصحاب موسى وغير ذلك.

هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى أنه لم يرد من هاتين الكلمتين وصف له سبحانه إلا كلمة (ذي) نحو: (والله عزيز ذو انتقام) و(ذو العرش المجيد) و(ذو رحمة واسعة) و(ذو فضل على الناس) و(ذو الجلال والإكرام) و(ذو عقاب أليم).

والذي يبدو من استعمال هاتين اللفظتين أن (ذا) كأنها تستعمل أحيانًا لما هو أخص وألصق فلا يصح أو لا يحسن استعمال (صاحب) محلها وذلك نحو قوله: ﴿ أَوْ إِطْعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ فلا يحسن أو لا يصح أن يقال: (في يوم صاحب مسبغة).

وقوله: ﴿ رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ﴾

وقوله: ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ ﴾

وقوله: ﴿ ٱنطَلِقُوٓا إِلَىٰ ظِلِّرِذِى ثَلَاثِ شُعَبٍ ﴾

فإنه لا يصح استعمال (صاحب) مكانها.

ولا يصح في نحو قولك: (الدواء ذو مرارة) أن يقال: (الدواء صاحب مرارة).



إن لفظة (صاحب) قد تفيد المصاحبة ، وأما (ذو) فإنها قد تكون لما هو من صفات الشيء أو خصوصياته. فقولك مثلاً: (هو صاحب أبي بكر) لا يصح أن يقال بدله: (هو ذو أبي بكر) ، ولا يصح في قولك: (هو صاحب زيد) أن يقال: (هو ذو زيد).

وكذلك في أسماء الأعلام نحو (ذي القرنين) فلا يصح أن يقال فيه: (صاحب القرنين).

ونحوه: ذو يزن ، وذو رعين ، وذو نواس ، وذو الكلاع ، وهي ألقاب لبعض من ملوك اليمن التبابعة (١٠).

وأما بالنسبة لاستعمال هذين الاسمين لسيدنا يونس عليه السلام فالذي يبدو \_ والله أعلم \_ أنه استعمل ذا النون فيما هو أمدح له . ذلك أنه استعمل (صاحب الحوت) في مقام النهي عن أن يكون رسول الله عليه مثله في قلة صبره ، قال تعالى : ﴿ فَأَصْبِرْ لِلْكُورَ بِلِكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُو مَكُمُ مُكُومً ﴾ .

وأما اسم (ذي النون) فاستعمله في مقام تسبيحه واعترافه بظلمه لنفسه واستجابة ربه لدعائه ، ثم قال: ﴿ وَكَذَلِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي إذا وقعوا في غم فسبحوا ربهم أنجاهم ربهم سبحانه كما نجى ذا النون ، فإن التسبيح ينجي من الغم ومدعاة لإجابة دعائهم. ولقد طلب سبحانه من نبيه عليه السلام عندما ضاق صدره بما يقول قومه أن يسبح بحمد ربه فقال له: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدَرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَبِّحُ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السّنجدينَ ﴾ [الحجر: ٧٧ - ٩٨].

وقال له أيضًا: ﴿ فَأُصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعٍ ٱلشَّمْسِ

<sup>(</sup>۱) انظر (لسان العرب) (ذو) ۲۰ / ۳٤٥.



وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۚ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴾ [طه: ١٣٠]. وقال في ذي النون: ﴿ فَلَوْلَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينُ ﴿ لَلَٰهِ فَي بَطْنِهِ ۗ إِلَى يَوْمِ مُعَثُونَ ﴾ [الصافات: ١٤٣].

جاء في (الإتقان) للسيوطي: «قال السهيلي: الوصف بـ (ذو) أبلغ من الوصف بصاحب ، والإضافة بها أشرف. فإن (ذو) يضاف للتابع و(صاحب) يضاف إلى المتبوع ، تقول: أبو هريرة صاحب النبي ، ولا تقول: النبي صاحب أبي هريرة.

وأما (ذو) فإنك تقول: ذو المال وذو العرش، فتجد الاسم الأول متبوعًا غير تابع. وبني على هذا أنه تعالى قال في سورة الأنبياء: (وذا النون) فأضافه إلى النون وهو الحوت.

وقال في سورة (نون): ﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ ﴾ ، قال: والمعنى واحد ولكن بين اللفظين تفاوت كثير في حسن الإشارة إلى الحالين. فإنه حين ذكره في معرض الثناء عليه أتى بـ (ذي) لأن الإضافة بها أشرف ، وبالنون لأن لفظه أشرف من لفظ الحوت لوجوده في أوائل السور ، وليس في لفظ الحوت ما يشرفه بذلك ، فأتى به وبصاحب حين ذكره في معرض النهى عن اتباعه » (١).

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِذَّهَبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ ﴾ .

أي ذهب غاضبًا على قومه لعدم استجابتهم له من دون أن يأذن الله له بذلك فتركهم ليدعو إلى دين الله في مكان آخر ، وظن أن ذلك يسوغ له وأن الله لن يضيق عليه وأن في الأمر سعة.

<sup>(</sup>۱) الإتقان في علوم القرآن ۲ / ۲۹۲ ـ ۲۹۳ وانظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ٤ / ۲۷۹.



ومعنى (لِن نقدر عليه) لن نضيق عليه كقوله تعالى: ﴿ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ ﴾ [الرعد: ٢٦] ، وقوله: ﴿ وَأَمَّآ إِذَامَا ٱبْنَكُنَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُم فَيَقُولُ رُبِّيَّ أُهُنُنُ ﴾ [الفجر: ١٦].

جاء في (الكشاف): «(النون): الحوت ، فأضيف إليه.

برم بقوله لطول ما ذكرهم فلم يذكروا وأقاموا على كفرهم فراغمهم وظن أن ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضبًا لله وأنفة لدينه وبغضًا للكفر وأهله.

وكان عليه أن يصابر وينتظر الإذن من الله في المهاجرة عنهم فابتلي ببطن الحوت. . .

(فقدر عليه) فسرت بالتضييق عليه» (١).

﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ﴾

الفاء فصيحة أفصحت عن المحذوف وهو ما كان من المساهمة وهي الاقتراع وإلقائه في البحر والتقام الحوت له.

أي ركب الفلك فساهم فدحض في المساهمة ولم يفلح ، فألقي في البحر فالتقمه الحوت فنادي ربه.

جاء في (روح المعاني): «(فنادي) الفاء فصيحة أي فكان ما كان من المساهمة والتقام الحوت فنادي.

(في الظلمات) أي في الظلمة الشديدة المتكاثفة في بطن الحوت جعلت الظلمة لشدتها كأنها ظلمات . . . أو الجمع على ظاهره والمراد ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل» (٢).

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٥.

<sup>(</sup>۲) روح المعانی ۱۷ / ۸۶ ، وانظر فتح القدير ۳ / ٤١٠ ، ابن كثير ۳ / ١٩٢ .



وقوله: ﴿ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ إقرار بظلمه لنفسه.

وقال: ﴿ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ فوصف نفسه بالظلم الثابت فجاء بالصيغة الاسمية ، ذلك أنه استعظم ما فعله من غير إذن ربه له .

جاء في (التحرير والتنوير) في قوله: ﴿ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ «مبالغة في اعترافه بظلم نفسه» (١).

ولعل في هذا الترتيب إشارة إلى ما يحسن بالداعي أن يفعله وهو البدء بالثناء على الله ثم يدعو بحاجته والله أعلم.

والمقصود بالنداء هنا الدعاء، بدليل قوله سبحانه: ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾.

# ﴿ وَنَجَيَّنَنَهُ مِنَ ٱلْعَكِّرَّ وَكَذَلِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

ذكرنا في موضع سابق من السورة مجيء التنجية بالواو ومجيئها بالفاء ، ومنها ما ورد في هذه الآية فلا نعيد القول فيه.

ومن الملاحظ أن قال: ﴿ وَنَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّرْ وَكَذَالِكَ نُكْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

فقال أولاً: (نجيناه) ثم قال: (وكذلك نُنْجي).

و(نُنْجي) مضارع (أنجي ـ أنجينا).

فاستعمل (نجى) أولاً ، واستعمل (أنجى) بعد ذلك. وقد ذكرنا في أكثر من موضع أن (نجى) يفيد التلبث والتمهل في التنجية ، وأن (أنجى) يفيد الإسراع فيها. فإن (أنجى) أسرع من (نجى) في التخليص من الشدة والكرب (٢).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٧ / ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) ص ٧٤ وما بعدها.



فاستعمل (نجى) الذي يفيد المكث والتلبث مع رسوله ، واستعمل (أنجى) الذي يفيد الإسراع في النجاة مع المؤمنين ، ذلك لأن الرسل أعظم صبرًا من عامة المؤمنين. ولذلك قال: (ننْجي) مع المؤمنين ، أي يخلصهم ربنا مما هم فيه بسرعة لأنهم ليس لهم صبر كصبر الرسل. وهذا من لطف الله بهم ورحمته لهم.

ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوأً كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْـنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ١٠٣].

جاء في (نظم الدرر): «ذكر التنجية أو لا يدل على مثلها ثانيًا ، وذكر الإنجاء ثانيًا يدل على مثله أولاً.

وسر ذلك الإشارة إلى شدة العناية بالمؤمنين ؛ لأنهم ليس لهم كصبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أشار إليه بحديث: (أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل) (يبتلى المرء على قدر دينه) فيسلُّهم سبحانه من البلاء كما تسلّ الشعرة من العجين ، فيكون ذلك مع السرعة في لطافة وهناء» (۱).

﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَعُ رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَاثُواْ يُكرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينُ شَا﴾

وردت قصة زكريا في ثلاثة مواضع من القرآن: في آل عمران ، وفي سورة مريم ، وفي هذا الموضع من سورة الأنبياء.

وهي أيضًا ليست متطابقة شأن ما ذكرنا عن القصص القرآني.

<sup>(</sup>١) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ٢٦/١٢.



فقد ذكر ربنا في آل عمران أن زكريا دعا ربه أن يهب له ذرية طيبة ولم يخص الذرية بكونها ذكرًا أم أنثى ، وذلك لما رأى ما أكرم الله به مريم في أنها كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقًا من عند الله ، فدعا ربه أن يهب له ذرية طيبة.

وأما في سورة مريم فقد ذكر زكريا حاله من شيخوخته ووهن عظمه وعقر زوجه داعياً ربه أن يهب له وليًّا يرثه ، وطلب من ربه أن يجعله رضيًّا.

وقد ذكرنا ما ورد من هذه القصة في سورتي آل عمران وسورة مريم وبينًا جانبًا من الناحية البيانية فيهما في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) في باب تعاور المفردات ، فلا نعيد القول فيه.

وأما ما ورد في سورة الأنبياء فهو طلب موجز وذلك قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثينَ﴾.

فاستجاب له ربه بقوله: ﴿ وَوَهَبْ نَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَ اللَّهُ زَوْجَ لُهُ ﴾

ولم يذكر صفة يحيى كما ذكر في آل عمران بقوله: ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ

أو في سورة مريم من وصفه له بقوله: ﴿ وَكَانَ تَقِيًّا ۞ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾ [مريم: ١٣ ـ ١٤].

ولم يذكر تعجب زكريا من ذلك ولا طلبه أن يجعل له آية كما في الموضعين الآخرين.

هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى نلاحظ أنه قال في سورة مريم: ﴿ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيتًا ﴿ إِذْ نَادَكَ رَبِّهِ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي. . . ﴾

فجمع بين النداء والقول: (نادى) و (قال) ، في حين قال في الأنبياء:



## ﴿ وَزَكَرِيًا إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُردًا﴾

فاكتفى بفعل النداء ، ولم يقل: (إذ نادى ربه قال رب) وذلك أنه تبسط في النداء والدعاء في مريم ، وأوجز في النداء والدعاء في الأنبياء.

فناسب التفصيل التفصيل ، وناسب الإيجاز الإيجاز .

ثم إن الجمع بين النداء والقول يفيد التوكيد إضافة إلى التبسط ، فإنه جمع ما فيه معنى القول والقول ، فناسب التفصيل والإلحاح في الطلب أن يجمع بينهما في مريم.

وقد بينا ذلك بصورة مفصلة في كتابنا (الجملة العربية تأليفها وأقسامها) وعرضنا لهاتين الآيتين فيما عرضنا من الأمثلة(١).

ونعود الآن إلى القصة للنظر في شيء من الناحية البيانية.

# ﴿ وَزَكَرِيّاً إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ١٩٩٠

إن مناسبة قصة زكريا لما ذكر قبلها في هذه السورة أنه «لما كان حاصل أمر يونس عليه السلام أنه خرج من بطن لم يعهد الخروج من مثله عطف عليه قصة زكريا عليه السلام في هبته له ولدًا من بطن لم يعهد الحمل من مثله في العقم واليأس ناظرًا إلى إبراهيم عليه السلام أول من ذكر تصريفه في آحاد العناصر فيما اتفق له من مثل ذلك في ابنه إسحاق عليه السلام . . .

تلاه بإبداع ابن خالته عيسى عليه السلام الذي هو علم للساعة على حال أغرب من حاله فأخرجه من أنثى بلا ذكر » (٢).

<sup>(</sup>١) الجملة العربية تأليفها وأقسامها ٢١٥ ـ ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ١٢ / ٤٦٨ ـ ٤٧٠.



ومن الملاحظ فيما ورد من القصص الواردة في هذه السورة أن المناداة من الأنبياء لربهم سبحانه لم تذكر على صورة واحدة.

فقد قال في (نوح) عليه السلام: ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَــَبُلُ فَٱسۡـتَجَبُّنَا لَهُ ﴾ [الأنبياء: ٧٦]

ولم يقل إنه نادى ربه ولكن علم من قوله: ﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ ﴾ أنه نادى ربه.

وقال في أيوب: ﴿ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ آَنِي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ ﴿ فَقَالَ: ﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ ﴾ ، وعرض حاله ، ولم يطلب شيئًا صريحًا ، ولكن علم من عرض الحال أنه دعا بكشف الضر.

وقال في ذي النون: ﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كَنْكَ أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كَنْتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾

وهذا واضح أنه نادى ربه ، إلا أنه ذكر ذلك بصورة التوحيد والتنزيه. فقوله: (لا إله إلا أنت) هو توحيده سبحانه ونفي الشرك. وقوله: (سبحانك) تنزيه له عن كل نقص.

وذكر أنه كان ظالمًا لنفسه.

ولم يصرح بطلب شيء معين ولكن علم من قوله سبحانه: ﴿ فَٱسۡـتَجَبْنَالُهُ وَنَجَيَّنَاكُ مِنَ ٱلْغَرِّ ﴾ أنه كان في غم.

وأما دعوة زكريا فهي تختلف عن كل ما ورد.

فقد قال: ﴿ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا ﴾.

فذكر أنه نادى ربه.

وذكر مناداته له بقوله: (رب) ، ولم يذكر عن أحد ممن ورد في السورة ذلك.



وذكر طلبه الصريح وهو قوله: ﴿ لَاتَذَرْنِي فَكُرْدًا﴾

ولم يذكر مثل ذلك عن أحد من الأنبياء ممن ورد في السورة.

فالمناداة متدرجة.

إذ نادي

اذ نادی ربه

فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت (بالخطاب لله سبحانه)

اذ نادی ر به رب

وأما الدعاء فلم يكن بالفحوي ولا بعرض الحال فيما ذكر عن نوح.

وكان بعرض الحال في أيوب.

وكان بذكر ظلم النفس فيما ذكر عن يونس.

وكان بالطلب الصريح في قصة زكريا.

ومن اللطيف في ذكر الخطاب لله سبحانه أن يكون كل خطاب مناسبًا لحال الداعي.

فلما قال أيوب: ﴿ أَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ ﴾ ذكر صفة الرحمة بقوله: ﴿ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ﴾ ليرحمه ويكشف عنه الضر.

ولما ذكر يونس ظلمه لنفسه وتقصيره بحق ربه قال لربه: (سبحانك) فنزهه عن كل نقص. فالعبد مقصر ظالم لنفسه ، والله سبحانه منزه عن كل نقص .

ولما قال زكريا: ﴿ لَاتَذَرْنِي فَكُرْدًا﴾ فطلب ذرية ترثه قال: ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلُوارثين﴾

فناسب كل تذييل حال الداعي.

وقوله: ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَكُرْدًا ﴾ يعني لا تتركني وحيدًا بلا وارث يرثني.

وقوله: ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ أي أنت خير من يرث خلقه ، فإنك «إن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي فإنك خير وارث» (١).

وجاء في (روح المعاني): أن المراد «وأنت خير حي يبقى بعد ميت. وفيه مدح له تعالى بالبقاء وإشارة إلى فناء من سواه من الأحياء» (7).

وقوله: ﴿ وَأَصْلَحْنَ اللَّهُ زَوْجَ اللَّهُ وَوَجَهُ اللهِ لادة بأن أزال عنها المانع » (٣).

والظاهر أنه أصلحها لكل ما يحسن بالزوجة أن تكون.

«وقدم هبة يحيى مع توقفها على إصلاح الزوج للولادة لأنها المطلوب الأعظم ، والواو لا تقتضي ترتيبًا» (٤).

والتقديم إنما يكون بحسب الأهمية تبعًا لما يقتضيه السياق.

وليس بالضرورة تقديم المتقدم حسًّا أو وجودًا.

فقد يقدم المتأخر لمقتضى بياني وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ يَـٰمَرْيَـُو اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلْمَانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّ

فقدم السجود على الركوع مع أن الركوع أسبق.

وقال: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِيهِ ﴿ كَالُّمِهِ مِنْ أَخِيهِ ﴿ وَأَبِيهِ ﴾ [عبس: ٣٠ - ٣٥].

والأم والأب أسبق من الأخ.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٦.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۱۷ / ۸۷.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير ٨ / ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) روح المعاني ١٧ / ٨٧.



وقال: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسُ وَهَنرُونَ وَسُلَيْهَنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِ ذَنُبُورًا ﴾ [النساء: ١٦٣].

ومن ذكر من بعد عيسى أسبق منه.

وداود أسبق من سليمان ابنه لكنه ذكر بعده.

وقال: ﴿ كَذَّبَتُ ثَمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهَلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأُهُلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَادُ فَأُهُلِكُوا بِرِيجِ صَرَصرِ عَاتِيَةٍ ﴾ [الحاقة: ٤-٦].

وعاد أسبق من ثمود.

وقد بينا ذلك من التقديم والتأخير في أكثر من موضع في كتاب (التعبير القرآني) ، وفي كتاب (الجملة العربية تأليفها وأقسامها) وغير ذلك من المواضع.

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ﴿.

الظاهر أن الضمير في (إنهم) يعود على الأنبياء المذكورين ، أي أن استجابتنا لهم إنما كان بسبب مسارعتهم في الخيرات ودعائهم لنا.

جاء في (الكشاف): «(إنهم) الضمير للمذكورين من الأنبياء عليهم السلام، يريد أنهم ما استحقوا الإجابة إلى طلباتهم إلا لمبادرتهم أبواب الخير ومسارعتهم في تحصيلها كما يفعل الراغبون في الأمور الجادون» (۱).

وجاء في (البحر المحيط): «والضمير في (إنهم) عائد على الأنبياء السابق ذكرهم، أي أن استجابتنا لهم في طلباتهم كان لمبادرتهم الخير ولدعائهم لنا. . . وقيل الضمير يعود على زكريا وزوجه وابنهما يحيى» (٢).

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦/٣٣٦.



وقال: ﴿ يُسَكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾ ولم يقل: (يسارعون إلى الخيرات) لأنهم فيها وهم يجدّون في عملها. ولو قال: (يسارعون إلى الخيرات) لكان المعنى أنهم يتجهون إليها وليسوا فيها.

ونحو ذلك قوله: ﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ ﴾ لأنهم كفار يجدّون في ٱلْكُفِّرِ ﴾ لأنهم كفار يجدّون في الكفر ، ولم يقل: (يسارعون إلى الكفر) أي يسرعون إليه.

جاء في (تفسير أبي السعود): ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ ﴾ تعليل لما فصل من فنون إحسانه تعالى المتعلقة بالأنبياء المذكورين. أي كانوا يبادرون في وجوه الخيرات مع ثباتهم واستقرارهم في أصل الخير، وهو السر في إيثار كلمة (في) على كلمة (إلى) المشعرة بخلاف المقصود من كونهم خارجين عن أصل الخيرات متوجهين إليها كما في قوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ ﴾ (١).

وجاء في (روح المعاني) في هذا التعبير: «والمعنى أنهم كانوا يجدّون ويرغبون في أنواع الأعمال الحسنة. وكثيرًا ما يتعدى (أسرع) بـ (في) لما فيه من معنى الجد والرغبة، فليست (في) بمعنى (إلى)، أو للتعليل» (٢٠). ﴿ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا أَلَى ﴾.

أي رغبًا في رضاء الله وطاعته ، وخوفًا من معصيته وعقابه ، كما قال تعالى: ﴿ وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [الأعراف: ٥٦].

ورغبًا ورهبًا يحتمل أن يكونا مصدرين في موضع الحال ، أي راغبين وراهبين ، كما يحتمل أن يكونا مفعولاً لأجله (٣) ، «وهو كقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) تفسر أبي السعود ٣ / ٧٢٤.

<sup>(</sup>۲) روح المعاني ۱۷ / ۸۷.

<sup>(</sup>٣) انظر البحر المحيط ٦/ ٣٣٥.

﴿ يَحُذُرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ ﴾ [الزمر: ٩]) (١).

وقدم المسارعة في الخيرات لأنها مدعاة إلى إجابة الدعاء، فالمسارع في الخيرات أدعى أن يجاب دعاؤه.

﴿ وَكَانُواْ لَنَا خَاشِعِينَ ﴾

أي متضرعين خائفين متذللين له.

جاء في (تفسير أبي السعود): ﴿ وَكَانُواْ لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ أي مخبتين متضرعين أو دائمي الوجل.

والمعنى أنهم نالوا من الله تعالى ما نالوا بسبب اتصافهم بهذه الخصال الحميدة»  $(\dot{})$ .

وقيل: متواضعين (٣).

### \* \* \*

﴿ وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن زُّوجِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ الْ

إن مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة ، ذلك أنه ذكر قبل الآية ولادة يحيى من أبوين لا يولد لهما في العادة ، فأبوه زكريا عليه السلام شيخ كبير واهن العظم ، وأمه عاقر.

وذكر في هذه الآية ما هو أعجب وأغرب وهو ولادة عيسى من أم بلا أب.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/٣٣٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير أبى السعود ٣/ ٧٢٤.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢/ ٣٣٦.



لقد ورد نحو هذا المعنى في سورة التحريم وذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّه

ومن الملاحظ أن هناك تشابهًا واختلافًا بين التعبيرين.

من ذلك:

أنه ذكر اسم مريم في آية التحريم ، ولم يذكره في آية الأنبياء.

وقال في آية الأنبياء: ﴿ فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا ﴾ بتأنيث الضمير في (فيها).

وقال في آية التحريم: ﴿ فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ﴾ بتذكير الضمير في (فيه).

وذكر ابنها في آية الأنبياء ، ولم يذكره في آية التحريم.

وقد ذكرنا جانبًا من الملاحظ البيانية في ذلك في كتابنا (من أسرار البيان القرآني) في موضع (التشابه والاختلاف) (١) فلا نعيد القول فيه.

قد تقول: لقد قال في آية الأنبياء هذه: ﴿ وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِللَّهِ عَلَيْهَا وَٱبْنَهَا عَالَيَةً لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ ع

وقال في سورة (المؤمنون): ﴿ وَجَعَلْنَا آبَنَ مَرْبَمَ وَأُمَّكُ عَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبُوَةٍ ذَاتِقَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿ وَجَعَلْنَا آبَنَ مَرْبَمَ وَأُمَّتُهُ عَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ

فقدم الابن على أمه ، فلم ذاك؟

فنقول: إن كل تعبير هوالمناسب في سياقه.

فإن الكلام في آية الأنبياء على مريم فقال: ﴿ وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتُ فَرُجَهَا

<sup>(</sup>١) من أسرار البيان القرآني ١٥٩ ـ ١٦١.



فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن زُوجِنَا ﴾ فناسب تقديمها .

وأما آية (المؤمنون) فقد وردت في سياق إرسال الرسل إلى أممهم ، فقال: ﴿ ثُمَّ أَرْسُلُنَا رُسُلَنَا تَتُرَّ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهُمَا كَذَّبُوهُ فَأَتَبَعَنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

ثم ذكر إرسال موسى وأخيه هرون (٤٥).

ثم ذكر قبل الآية إيتاء موسى الكتاب فقال: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَهُمْ يَهُندُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهُندُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ

فناسب تقديم ابنها الذي هو رسول من رسل الله.

ثم خاطب بعد الآية الرسل فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فناسب هذا أيضًا تقديم ابن مريم الذي هو رسول فدخل في المخاطبين.

هذا إضافة إلى أنه لم يذكر أمه التي أحصنت فرجها فنفخ فيها من روحه فلم يقدم ضمير أمه.

قد تقول: إن آية الأنبياء وردت أيضًا في سياق الرسل فما الفرق؟

فنقول: ليس الأمر كذلك ، فإن سياق آيات الأنبياء في إجابة من دعا من الرسل والأنبياء وما تفضل به عليهم وليس في سياق إرسال الرسل إلى أقوامهم ، بخلاف السياق في آيات سورة (المؤمنون) ، فإنه في الكلام على الرسل وتبليغ دعوة الله إلى أقوامهم وموقف أقوامهم منهم.

وهذا واضح من النظر في كل من السياقين.

فإن قصة نوح في الأنبياء وردت في آيتين، ووردت في سورة (المؤمنون) في سبع آيات ، من الآية الثالثة والعشرين إلى الآية التاسعة والعشرين.



ثم ذكر رسولاً بعد ذلك وتبليغه دعوة ربه وموقف قومه منه في إحدى عشرة آية ، من الآية الثانية والثلاثين إلى الآية الثانية والأربعين.

ثم ذكر رسلاً آخرين على العموم ، وذكر بعد ذلك موسى وهارون وإرسالهما إلى فرعون وملئه.

ثم ذكر بعد ذلك ابن مريم. فناسب تقديمه مناسبة للسياق الذي وردت فيه الآية.

ومن المناسب هنا أن نذكر مناسبة ما ختم به آية (المؤمنون) وهو قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّلُهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَكُهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينِ ﴿ لَهَا عَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْ اللللَّا اللللللَّا الللللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ

فقوله: (ذات قرار) يعني ذات ثمار وزروع وماء جارٍ.

والمعين: الماء الظاهر الجاري(١).

ومناسبتها ظاهرة لقوله بعدها: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ﴾.

### \* \* \*

﴿ إِنَّ هَاذِهِ الْمَتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُوٓا اللَّهُ مَا مُنَاكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُوۤا المَرْهُم بَيْنَهُمْ مُ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللّل

أي إن هذه ملتكم ملة واحدة وهي ملة الإسلام ، وهي الملة التي كان عليها الأنبياء والمرسلون وهي متفقة في أصولها ولا تختلف إلا في الفروع كما قال تعالى: ﴿ ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَاوَصَىٰ بِهِ ـ نُوحًا وَٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْـ نَا

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف ٢ / ٣٦٣ ، روح المعاني ١٨ / ٣٩ ـ ٣٩.



إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَفَرَقُواْ فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣].

وقال لنبيه خاتم الرسل: ﴿ قُلْ إِنَّنِي هَدَىٰنِي رَفِّتَ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِينًا قِيَمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام ١٦١].

وقال: ﴿ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [النحل: ١٢٣].

جاء في (الكشاف): «الأمة: الملة ، و(هذه) إشارة إلى ملة الإسلام. أي إن ملة الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون عنها ، يشار إليها ملة واحدة غير مختلفة. . . والخطاب للناس جمعًا» (١).

وجاء في (البحر المحيط): «ويحتمل أن تكون (هذه) إشارة إلى الطريقة التي كان عليها الأنبياء المذكورون من توحيد الله تعالى هي طريقتكم وملتكم طريقة واحدة لا اختلاف فيها في أصول العقائد ، بل ما جاء به الأنبياء من ذلك هو ما جاء به محمد عليه (٢).

## ﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ مِنْ اللَّهُمْ مَا لَيْنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُلُلَّ اللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللّ

أي إن ذوي الملل السابقة تقطعوا أمرهم بينهم وتفرقوا وخالفوا أمر ربهم وعبدوا آلهة متعددة فأصبحوا فرقًا شتى. ثم توعدهم بأنهم سيرجعون إلى ربهم وهو محاسبهم.

جاء في (الكشاف): «والأصل (وتقطعتم) إلا أن الكلام صرف إلى

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲ / ۳۳٦.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦/ ٣٣٧.

4

الغيبة على طريقة الالتفات ، كأنه ينعى عليهم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندهم فعلهم. . .

والمعنى: جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعًا كما يتوزع الجماعة الشيء ويتقسمونه. . . تمثيلاً لاختلافهم فيه وصيرورتهم فرقًا وأحزابًا شتى ، ثم توعدهم بأن هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون ، فهو محاسبهم ومجازيهم» (١).

قد تقول: لقد قال في موضع آخر:

﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُورُ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۗ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمٍ مْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٢ -٥٣].

وواضح أن هناك تشابهًا واختلافًا بين النصين.

فقد قال في آية الأنبياء: ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴾

وقال في آية (المؤمنون): ﴿ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ﴿ اللَّهِ مُنَّا لَكُمْ فَأَنَّقُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقال في سورة (المؤمنون): زُبُرًا.

ولم يقل ذلك في آية الأنبياء.

وقال: ﴿ وَتَقَطُّ عُوٓاً ﴾ بالواو في آية الأنبياء.

وقال: ﴿ فَتَقَطُّعُوا ﴾ بالفاء في آية المؤمنون.

ثم إن خاتمة كل من الآيتين مختلفة عن الأخرى.

وقد بينا ذلك في كتابنا: (التعبير القرآني) في باب (الحشد الفني). فلا موجب لتكراره.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢/ ٣٣٦\_ ٣٣٧.



## ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ اللهُ كَانُهُ وَكُنْ فَلَا كُفُوانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ اللهُ كَانُبُونَ اللهُ الل

### ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِن ٱلصَّالِحَاتِ﴾

أي من يعمل بعض الصالحات أو يعمل بعضًا من الصالحات.

و(من يعمل بعض الصالحات) أي يعمل عملاً أو أكثر من الأعمال الصالحة.

و(من يعمل بعضًا من الصالحات) أي يعمل جزءًا من العمل الصالح وإن لم يستوفه كله أو أن يشترك مع جماعة في عمل صالح كأن يشترك مع جماعة لإنقاذ شخص من الغرق أو إطفاء حريق في دار ونحو ذلك.

ف (من) تفيد التبعيض.

والكفران هو جحود النعمة وسترها وعدم شكرها.

فمعنى (لا كفران لسعيه) أي لا نجحد عمله ولا نحرمه ثوابه.

وقال: ﴿ فَكَلَّ كُفَرَانَ لِسَعْبِهِ ﴾ ولم يقل: (لا نكفر سعيه) لأن ذلك أبلغ ، فإنه نفى الجنس بـ (لا) فلا يحرمه شيئًا من الثواب.

وقال: ﴿ فَكَا كُفُرَانَ لِسَعْبِهِ ﴾ ولم يقل: (فلا كفران لما عمل) ليدل على أن السعي في الصالحات له أجر وإن لم يفعلها.

فإنه إذا سعى ليعمل صالحًا وهو مؤمن كان له في سعيه ثواب حتى وإن لم يتمكن من فعله. فإن السعي في طلب الحسنات له أجره ، كما أن السعي في السيئات عليه وزره كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَكُنُّكُ مَا يُبَيِّتُونَ ﴾ [النساء: ٨١].

وقال: ﴿ وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكْتِبَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ١٢١].



وقوله: ﴿ وَإِنَّا لَهُ كَانِبُونَ ﴾ أي مثبتون ذلك في صحيفة عمله لا نترك شيئًا من ذلك.

وقال: ﴿ وَإِنَّا لَهُ كَالِبُوكَ ﴾ ولم يقل: (إنا سنكتب عمله) لأن ذلك آكد وأقوى ، فقد جاء بالاسم الدال على الثبوت.

لقد قال سبحانه فيمن يسعى في عمل بعض الصالحات: لا كفران لسعيه ، وأما من سعى فيما هو أعلى من ذلك فقد ذكر أن له الشكر. قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَاتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا ﴾ [الإسراء: ١٩].

فمن أراد الآخرة وسعى حقها من السعي كما ينبغي فقد قال فيه: ﴿ كَانَ سَعْيُهُم مَّشُكُورًا ﴾.

والمشكور: المجزي على عمله مع الإنعام عليه «والشكر من الله المجازاة والثناء الجميل» (١).

والفرق ظاهر بين قوله: (لا كفران لسعيه) وقوله: ﴿ فَأُوْلَكِنِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا﴾.

فإن قوله: (لا كفران لسعيه) يعني لا نجحد جزاء عمله وإنما نوفيه حقه.

وأما قوله: ﴿ فَأُوْلَتِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴾ فيعني الجزاء والثناء الجميل.

وتوضيح ذلك \_ ولله المثل الأعلى \_ أن الطالب الداخل في الامتحان يعطى على مقدار إجابته لا يحرم من ذلك شيئًا. فإذا أجاب عن سؤال

<sup>(</sup>١) لسان العرب (شكر).



واحد أعطي حقه عن ذلك ، وإن أجاب عن أكثر من ذلك أعطي حقه ولا يشكر على ذلك.

إذ الشكر إنما يكون على ما هو أعلى من ذلك من الإصابة والإحسان والزيادة في العلم ونحو ذلك.

جاء في (الكشاف): «(الكفران) مثل في حرمان الثواب ، كما أن الشكر مثل في إعطائه إذا قيل لله: شكور.

وقد نفى الجنس ليكون أبلغ من أن يقول: فلا نكفر سعيه.

﴿ وَإِنَّا لَهُ كِنْبُونَ ﴾ أي نحن كاتبو ذلك السعي ومثبتوه في صحيفة عمله » (١).

وجاء في (تفسير أبي السعود): ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ تفصيل للجزاء ، أي فمن يعمل بعض الصالحات أو بعضًا من الصالحات ﴿ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ بالله ورسله ﴿ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ ﴾ أي لا حرمان لثواب عمله ذلك.

عبر عن ذلك بالكفران الذي هو ستر النعمة وجحودها لبيان كمال نزاهته تعالى عنه... وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة عليه تعالى ونفى الجنس للمبالغة في التنزيه.

وعبر عن العمل بالسعى لإظهار الاعتداد به.

(وإنا له) أي لسعيه (كاتبون) أي مثبتون في صحائف أعمالهم لا نغادر من ذلك شيئًا» (٢).

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٧.

<sup>(</sup>۲) تفسير أبى السعود ٣/ ٧٢٥.



لقد ذكر سبحانه في الآية أن من يعمل بعض الصالحات أو بعضًا منها فلا يكفر سعيه.

وأما من عمل الصالحات فله أعلى الجزاء.

ولا شك أن من عمل بعض الصالحات ليس كمن عمل الصالحات.

قال تعالى فيمن يعمل بعض الصالحات: ﴿ فَلَا كُفِّرَانَ لِسَعْبِهِ عَلَى .

وقال أيضًا: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِاِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [طه: ١١٢].

وهو نظير ما ذكر في آية الأنبياء.

وقال: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَنتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظَلِّمُونَ نَقِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٤].

في حين قال فيمن عمل الصالحات: ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَاتِ : فَوَا يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُولَيَهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْمُلَى ﴾ [طه: ٧٥].

وقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَلْتِ كَانَتْ لَمُمُّ جَنَّنَتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﷺ خَلِدِينَ فَهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴾ [الكهف: ١٠٧ ـ ١٠٨].

والفرق ظاهر بين الجزاءين.

ومن الملاحظ فيما ورد من القصص القرآني في هذه السورة أنه قال في سيدنا إبراهيم: ﴿ وَوَهَبُنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴿ فَيَ النَافِلَة : الزيادة \_ كما ذكرنا \_ ويقصد بالنافلة يعقوب وهو ولد إسحاق ، فقد وهبه له من غير أن يسأله إياه.

ولم يرد قوله: (نافلة) في غير هذا الموضع من قصة سيدنا إبراهيم.

ومن المناسب أن نذكر أنه سبحانه ذكر في القصص في هذه السورة ما لم يذكره في مواضع أخرى كما ذكر النافلة في قصة إبراهيم.



فقد قال في موسى وهارون: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـُـرُونَ ٱلْفُرُقَانَ وَضِيّآءَ وَذِكُرًا لِللَّمُنَّقِينَ ﴾

ولم يرد نحو هذا في موضع آخر من قصة موسى وهارون ، أعني قوله: الفرقان وضياء وذكرًا للمتقين.

وقال في لوط: ﴿ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا ٓ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا ٓ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ

ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر.

وقال في نوح عليه السلام: ﴿ وَنَصَرُنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـُايَنتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقَنَاهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿

ولم يرد نحو هذا في موضع آخر.

وقال في داود وسليمان: ﴿ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأَ شَيْ﴾

ولم يرد نحو هذا فيهما في موضع آخر.

وقال في أيوب عليه السلام: ﴿ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ السلام: ﴿ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن

ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر.

وقال في يونس عليه السلام: ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر.

وقال في زكريا عليه السلام: ﴿ وَأَصْلَحْنَ اللَّهُ زُوْجَكُهُ ۗ ﴿ وَأَصْلَحْنَ اللَّهُ رُوْجَكُ ۗ وَأَ

ولم يرد نحو هذا في موضع آخر.

إلى غير ذلك ، وهي من المناسبات اللطيفة في جو السورة.

### 778

### ﴿ وَحَكُرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١

أي إن عدم الرجوع إلى الحياة الآخرة ممتنع ، ومقتضى ذلك أن الرجوع واجب.

إن هذه الآية مناسبة لقوله سبحانه قبل الآية: ﴿ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالِيلُولِي اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ومناسبة لقوله: ﴿ فَلَا كُفُرَانَ لِسَعْيِهِ ۚ ﴾ لأن ذلك إنما يكون في الآخرة.

ولقوله: ﴿ وَإِنَّا لَهُ كَانِبُونَ ﴾ لأن الغرض من كتابة السعي إنما هو للجزاء ، وذلك إنما يكون في الآخرة بعد رجوعهم إلى الحياة.

ومناسبة لما بعدها وهو ما ذكره من علامات الساعة وأحداث القيامة ورجوع الناس للحساب.

لقد قال: ﴿ وَحَكَرُمُّ عَلَىٰ قَرْبَةٍ أَهَّلَكُنَكَا ﴾ والضمير في (أهلكناها) يعود على القرية. ثم قال بعدها: ﴿ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ فذكر ضمير أهلها ، ولم يقل: (أنها لا ترجع) وذلك لأن أهلها هم الراجعون والمجزيون على أعمالهم.

إن القرية تطلق على المساكن والأبنية وهو الأصل ، وقد تطلق على أهلها الذين يسكنونها تجوزًا.

وقد استعملها القرآن للمعنيين.

قال تعالى: ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَكَّرَ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

وقال: ﴿ وَلَقَدْ أَتَوا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ﴾ [الفرقان: ٤٠]. وهي هنا للمساكن والأبنية.



وقال: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً ﴾ [الأنبياء: ١١].

وقال: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِى ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ الْمَصِيرُ ﴾ [الحج: ٤٨].

والمقصود بالقرية أهلها فهم الذين ظلموا ثم عاقبهم ربهم.

وقد يذكر القرى ثم يعيد الضمير على أهلها وذلك نحو قوله سبحانه: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى ٓ أَهۡلَكۡنَاهُمۡ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهۡلِكِهِم مَّوْعِدًا﴾ [الكهف: ٥٩].

فذكر القرى وأعاد الضمير على أهلها فقال: ﴿ أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾ ولم يقل: (أهلكناها لما ظلمت).

وقد يذكر القرى ثم يذكر أهلها وذلك نحو قوله سبحانه: ﴿ وَمَاكُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقَرَى ٓ إِلَّا وَٱهۡلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ [القصص: ٥٩].

وقد يذكر أهل القرية كما قال تعالى: ﴿ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَاذِهِ الْفَرْيَةِ إِنَّا أُهْلِكُوا أَهْلِ هَاذِهِ الْفَرْيَةِ إِنَّا أُهْلَكُوا أَهْلِ هَاذِهِ الْفَرْيَةِ إِنَّا أُهْلَكُوا أَهْلِ هَاذِهِ الْفَاكِينِ اللَّهِ الْفَاكِينِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وقال: ﴿ أَفَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيْنَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٧].

قد تقول: قد يقول ربنا عن القرية أحيانًا: (أهلكناها) بضمير التأنيث ، ويقول أحيانًا عنها: (أهلكناهم) بضمير جمع التذكير مع أن الموطن يبدو متشابهًا.

وذلك نحو قوله تعالى: ﴿ وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَنَا أَوْهُمْ قَايِلُونَ ﴾ [الأعراف: ٤].

فقال: ﴿ أَهْلَكُنَّهَا آ﴾.

وقوله: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَئِكَ ٱلَّتِيّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنَهُمْ فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ [محمد: ١٣].



فقال: ﴿ أَهْلَكُنَّهُمْ ﴾.

فما الفرق؟

فنقول: إن التأنيث قد يفيد التكثير أو يفيد المبالغة. فإذا عبر بالمفرد المؤنث أفاد كثرة القرى المهلكة ، أو أفاد المبالغة والشمول ، أي إن التدمير الذي أصابها عام ، أصابها وأصاب ساكنيها.

أو لملحظ آخر في السياق.

فأفاد كثرة القرى أن التدمير سيصيبها كلها على العموم والشمول، وربما أفاد إهلاكها وإهلاك من فيها.

ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَـرُكِةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِى ظَالِمَةُ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴾ [الحج: ٤٥]. ومعنى (خاوية): ساقطة سقوفها.

وقوله: ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِى ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ الْمَصِيرُ ﴾ [الحج: ٤٨].

فكل ذلك يفيد التكثير.

والآن نعود إلى الآيتين اللتين ذكرناهما وهما:

آية الأعراف وهي قوله: ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَتًا أَوْهُمَّ قَآيِلُونَ ﴾ قَآيِلُونَ ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَتًا أَوْهُمَ

وآية محمد وهي قوله: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَلِكَ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنَهُمْ فَلَانَاصِرَ لَهُمْ ﷺ

فقال في آية الأعراف: ﴿ أَهْلَكُنَّهَا﴾.



وقال في آية محمد: ﴿ أَهْلَكُنَّهُمْ ﴾.

ذلك أن القرى في آية الأعراف أكثر ، فقد خصص القرى في آية محمد بالقوة فقال: ﴿ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَئِكَ ٱلَّتِيّ أَخْرَجَنَكَ ﴾ ، وأطلقها في آية الأعراف فأفاد الكثرة فجاء بضمير المؤنث فيها ، والتأنيث قد يفيد الكثرة كما ذكرنا ، فناسب كل تعبير موضعه .

هذا إضافة إلى أنه سبق آية محمد ذكر من دمر الله عليهم وهم أهل القرى وساكنوها فقال: ﴿ ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن فَبَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن فَبَلْهِمَّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفْرِينَ آمَناكُها ﴿ ﴾

فناسب ذكر إهلاك أهلها فقال: ﴿ أَهْلَكُنَّهُمْ ﴾ .

ونحو ذلك قوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلِكِهِم مَّوْعِدًا﴾ [الكهف: ٥٩].

وقال في سورة الحج: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْبَيَةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِعْرِ مُّعَظَلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ﴾ [الحج: ٤٥].

فقال في آية الكهف: ﴿ أَهْلَكُنَّهُمْ ﴾

وقال في آية الحج: ﴿ أَهۡلَكُنَّكُمَّا ﴾

ذلك أنه قال في آية الحج: ﴿ فَكَأَيِّنَ﴾ ، و(كأين) تفيد التكثير .

ولم يقل مثل ذلك في آية الكهف.

وأنه قال في آية الكهف: ﴿ لَمَّاظَامُوا ﴾ بإسناد الظلم إلى جماعة الذكور فناسب ذلك قوله: ﴿ أَهْلَكُنَّهُمْ ﴾ فإنهم لما ظلموا أهلكهم ، في حين أسند الظلم في آية الحج إلى القرية فقال: ﴿ وَهِمَ ظَالِمَةٌ ﴾ فناسب ذلك قوله: ﴿ أَهْلَكُنَّهَا ﴾ .

ومن ناحية أخرى أنه قال قبل آية الكهف: ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِّ لَوْ



يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجُلَ لَمُمُ ٱلْعَذَابَ ١

فوصف ربنا نفسه بأنه الغفور ذو الرحمة وأنه لا يؤاخذ الناس بما كسبوا وإلا لعجل لهم العذاب. فناسب ذلك عدم الكثرة في الإهلاك.

في حين أنه سبق آية الحج ذكر من أخذهم ربنا من الأقوام المهلكة ثم قال : ﴿ فَأَمُلَيْتُ لِلْكَ فِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ [الحج: ٤٤].

فناسب التكثير فجاء بضمير المؤنث الدال على الكثرة.

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه.

#### \* \* \*

### ﴿ حَقَّى إِذَا فُلِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ۞﴾ ﴿ حَقَّى إِذَا فُلِحَتْ ﴾

على حذف مضاف ، أي سد يأجوج ومأجوج (١) «فحذف المضاف وأدخلت علامة التأنيث في (فتحت) لما حذف المضاف لأن يأجوج ومأجوج مؤنثان بمنزلة القبيلتين. وقيل: حتى إذا فتحت جهة يأجوج» (٢).

ونحو هذا التعبير وارد في القرآن وذلك قوله سبحانه: ﴿ كُذَّبَتْ عَادُّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٤١] بتأنيث الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء: ١٤١] بتأنيث الفعل على التقدير.

وجاء بـ (إذا) ولم يأت بـ (إن) لأن ذلك واقع لا محالة ، فإن (إذا) يؤتى بها لما يقطع بوقوعه أو لما يكثر وقوعه.

وأما (إن) فيؤتى بها في الغالب في المعاني المحتملة الوقوع

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٧ ، البحر المحيط ٦ / ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير \_المجلد الثامن ١٨٥.



وقوله: ﴿ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِيَ أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىنِي وَلَكِنِ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِيُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

 $e^{(1)}$ و (الحدب): ما ارتفع وغلظ من الأرض

(ينسلون): يسرعون.

وقال: ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾ بجماعة الذكور لأن المراد بذلك أفرادهم.

\* \* \*

﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَخِصَةُ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَنَا ابْلُ كُنَّا ظَيلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَنْ الْمَنْ اللَّهِ عَنْ الْمَنْ اللَّهِ عَنْ الْمَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

﴿ ٱقْتَرَبَ ﴾ أبلغ في القرب من (قرب) (٣) فإن افتعل أبلغ من (فعل) كصبر واصطبر ، وكسب واكتسب.

﴿ فَإِذَا ﴾

الفاء واقعة في جواب الشرط ، و(إذا) للمفاجأة.

<sup>(</sup>١) انظر معاني النحو ٤ / ٥٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (حدب).

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٦ / ٣٣٩.



والفاء وإذا كل منهما يقع جوابًا للشرط.

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنَتُمْ تَخَرُجُونَ ﴾ [الروم: ٢٥].

وقال: ﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّنَهُ أَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ [الروم: ٣٦].

و(إذا) في الآيتين جواب للشرط.

فإذا اقترنت الفاء بإذا الفجائية كان ذلك آكد. جاء في (الكشاف): «و(إذا) هي إذا المفاجأة ، وهي تقع في المجازاة سادّة مسدّ الفاء... فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد» (١).

و(هي): ضمير القصة أو ضمير الشأن ، ويسمى ضمير القصة إذا كان ما بعدها مؤنثًا. جاء في (البحر المحيط): «وضمير (هي) للقصة كأنه قيل: فإذا القصة والحادثة أبصار الذين كفروا شاخصة» (٢).

وضمير القصة إنما يؤتى به في مواطن التفخيم والتعظيم. فإنه لم يقل: (فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة) بل جاء بضمير الشأن لتفخيم الأمر وتعظيمه ، فإن الموقف غير مألوف وهو أمر عظيم وأحداثه عظيمة.

و ﴿ شَخِصَةً ﴾ أي لا تطرف أجفانها «والشخوص إحداد النظر دون أن يطرف» (٣).

وقال: ﴿ شَاخِصَةً ﴾ بالاسم لأن ذلك يدل على ثبات الحال ودوامها.

وقدم الخبر ﴿ شَاخِصَةً ﴾ على المبتدأ (أبصار) ولم يقل: (فإذا هي أبصار الذين كفروا شاخصة) للاهتمام وتعظيم الأمر.

وقوله: ﴿ يَكُويِّلُنَا﴾ مقول لقول محذوف ، أي: يقولون يا ويلنا.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦ / ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٦ / ٣٤٠.



وحذف فعل القول ليكون ذلك مشهدًا حاضرًا مشاهدًا محسوسًا وليس نقلاً عنه ، فكأننا نشاهدهم ونسمع قولهم.

### ﴿ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَاذَا ﴾

أي كنا ساقطين في الغفلة تحيط بنا من كل جانب ، فإن (في) تفيد الظرفية. جاء في: (التحرير والتنوير): «ودلت (في) على تمكن الغفلة منهم حتى كأنها محيطة بهم إحاطة الظرف بالمظروف» (١).

وقال: ﴿ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا ﴾ فجاء بـ (من) ولم يقل: (في غفلة عن هذا) للدلالة على أن الغفلة ابتدائية لازمة لهم لا عارضة ، أي هم في غفلة دائمة.

أما (عن) فللمجاوزة ، قال تعالى : ﴿ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأُمْتِعَتِكُمْ ﴾ [النساء: ١٠٢] فقال: ﴿ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ ﴾ فجاء بـ (عن) التي تفيد المجاوزة للدلالة على أن الغفلة عارضة ، فهم قد استعدوا للقتال ومعهم أسلحتهم فود الذين كفروا لو يغفلون عنها ، بخلاف قوله: ﴿ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا﴾ فإن الغفلة هنا لازمة ، وأنهم لم ستعدو اللآخرة (٢).

وجاء بـ (قد) الدالة على التحقيق والتأكيد.

قد تقول: لقد قال هنا: ﴿ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَنَا ﴾

وقل في (ق): ﴿ لَّقَدُّ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا ﴾ [ق: ٢٢].

فقال في آية الأنبياء: (قد).

وقال في آية (ق): (لقد) بإدخال اللام على (قد).

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير ١٧ / ١٥١.

<sup>(</sup>٢) انظر معانى النحو ـ باب حروف الجر (من) ٣ / ٦٩.



فلم ذاك؟

والجواب: إن هذه اللام الداخلة على (قد) هي اللام الواقعة في جواب القسم زيادة في التوكيد، ذلك أن الموقف في سياق آية الأنبياء إنما هو في اقتراب الوعد الحق وليس في حصوله، فهو في علامات الساعة.

وأما ما في (ق) فهو بعد مجيء الساعة وهو من أحداث القيامة. قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿ وَهَا مَنَ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدُ ﴿ لَكَ تَعَالَى : ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿ وَهَا مَكُوكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ق: ٢٠ \_ ٢٢].

فهو في أحداث القيامة فناسب التأكيد.

### ﴿ بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾

"إضراب عن وصف أنفسهم بالغفلة ، أي لم نكن في غفلة منه حيث نُبهنا عليه بالآيات والنذر ، بل كنا ظالمين بترك الآيات والنذر مكذبين بها ، أو ظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخالد بالتكذيب» (١).

لقد قال هنا: ﴿ بَلْ كُنَّاظَ لِمِينَ ﴾ من دون توكيد.

في حين قال في آية أخرى: ﴿ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ بالتوكيد.

قال تعالى: ﴿ وَلَهِن مَسَّتُهُمْ نَفُحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنُويَلَنَاۤ إِنَّا كَالُهُ الْمَ كُنَّا ظَلِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٦].

فقال: ﴿ إِنَّاكُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ بالتوكيد، ذلك أن هذه الآية في مسّهم شيء من العذاب عليهم في الآية الأخرى، فناسب التوكيد في موضعه دون الآية الأخرى.

روح المعانى ١٧ / ٩٣.



ونحو ذلك قوله تعالى في آية أخرى من سورة الأنبياء: ﴿ قَالُواْ يَكُويُلُنَاۤ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۚ فَاكد ذلك بإن وذلك بعد وقوع العذاب.

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ إِنَّا كُنَّ اظْلِمِينَ ﴾ فأكد بإن وذلك عند وقوع العذاب. قال تعالى: ﴿ وَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ ۚ ۚ فَمَا كَانَ دَعُونَهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّ ظَلِمِينَ ۗ ﴿ وَكُمْ مِنْ أَسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّ طَلِمِينَ ﴿ وَهُمْ مَا أَسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا طَلِمِينَ ﴾ .

ونحوه قوله في سورة القلم: ﴿ قَالُواْ سُبَحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ وَذَلْكُ بِعَدَ أَن حَرَمُوا مِنْهَا بَعْدَ أَن حَرَمُوا مِنْهَا الله جنتهم وأبادها فأصبحت كالصريم بعد أن حرمُوا منها المساكين.

فالتأكيد إنما يكون بحسب ما يقتضيه المقام.

وهذا من دقيق مراعاة المقام على تباعد المواطن.

إن هذه الآية فيها حشد من الفن كثير ، من ذلك:

١ ـ أنه قال: ﴿ ٱقْتَرَبَ ﴾ وهو آكد وأبلغ من قرب.

٢ ـ وقال: ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعَدُ ٱلْحَقَّ ﴾ ولم يقل: (واقترب الأمر الحق) لأن هذا مما وعدتهم بهم الرسل وذكرته لهم. ولو قال: (الأمر الحق) لم يدل على أن هذا مما وعدوا به.

٣ ـ ووصف الوعيد بأنه الحق للدلالة على أنه وحده الحق ، وأن كل وعد يخالفه باطل.

- ٤ وقال: (فإذا) فجاء بفاء الجواب و(إذا) الفجائية للدلالة على
   تأكيد الأمر.
- ٥ ـ وقال: ﴿ فَإِذَا هِمَ شَاخِصَةً ﴾ ولم يقل: (فهي شاخصة) للدلالة على سرعة حدوث الأمر.
- ٦ وجاء بضمير القصة فقال: ﴿ فَإِذَا هِ ﴾ للدلالة على تعظيم الأمر وتفخيمه.
- ٧ وقدم الخبر على المبتدأ فقال: ﴿ شَنْخِصَةُ أَبْصَـٰئُرُ ٱلَّذِينَ كَفَـٰرُوا ﴾ للاهتمام.
- ٨ ـ وقال: ﴿ شَاخِصَةً ﴾ بالاسم للدلالة على ثبوت ذلك ، ولم يقل: (تشخص).
- ٩ ـ وقال: ﴿ يَكُونَيْكَ ﴾ فحذف فعل القول ، ولم يقل: (يقولون)
   للدلالة على أن هذا الأمر مشاهد مرئي.
  - ١٠ ـ وقال: ﴿ قَدْ كُنَّا ﴾ بذكر ﴿ قَدْ ﴾ للتحقيق والتوكيد.
- 11 ـ وقال: ﴿ قَدَّكُنَّا ﴾ ولم يقل: (لقد كنا) كما قال في (ق) ذلك أن آية الأنبياء في اقتراب الوعد الحق ، وآية (ق) في أحداث القيامة وحصول الوعد الحق.
- ١٢ ـ وقال: ﴿ فِي غَفْلَةِ ﴾ ولم يقل: (غافلين) للدلالة على السقوط
   في الغفلة وإحاطتها بهم.
  - ١٣ ـ وقال: ﴿ مِّنْ هَاذَا ﴾ للدلالة على أن الغفلة ابتدائية لازمة.
- 14 ـ وقال: ﴿ بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ فذكر صفة الظلم بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت.
- ١٥ ـ وقال: ﴿ بَلِّ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ ولم يقل: (إنا كنا ظالمين) لأنه



لم يذكر وقوع العذاب عليهم.

في حين قال في مواطن أخرى: ﴿ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ فأكد الظلم لوقوع العذاب عليهم فصرحوا بالظلم المؤكد.

إلى غير ذلك من الأمور البيانية.

#### \* \* \*

# ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُمْ لَهَا وَاللَّهِ عَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ شَا

الخطاب صالح لمن تقدم من الذين كفروا الذين قالوا: ﴿ يَنُوَيْلُنَا قَدُّ كُنَّا فِي عَلْمَا اللَّهِ مِنْ هَاذَا اللَّهِ مِنْ هَاذَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ هَاذَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ هَاذَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فقال لهم ربهم : ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ ﴾ ، ويصلح أن يكون خطابًا لقوم الرسول الذين يعبدون ما يعبدون من دون الله .

وهذه عاقبة كل من كان كذلك.

والحصب: ما يحصب به ، أي ما يرمى به ، من (حَصَبَه) إذا رماه بالحصباء وهو الحصا والحجارة. قال تعالى في قوم لوط: ﴿ إِنَّا آرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ عَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُولِّ نَجَيَّنَهُم بِسَحَرِ ﴾ [القمر: ٣٤].

وقال: ﴿ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ [الملك: ١٧] والحاصب: هو الريح العاصف فيها حصا وحجارة.

وحصب جهنم: ما يرمى به في نار جهنم، جاء في (تفسير أبي السعود): «الحصب ما يرمى به ويهيج به النار، من حصبه إذا رماه بالحصباء» (١).

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ٣/ ٧٢٨ وانظر البحر المحيط ٦/ ٣٤٠.



جاء في (لسان العرب): «وكل ما ألقيته في النار فقد حصبتها به ، ولا يكون الحصب حصبًا حتى يسجر به . [وقيل]: الحصب: الحطب الذي يلقى في تنور أو في وقود ، فأما ما دام غير مستعمل للسجور فلا يسمى حصبًا» (١) . فهم وما يعبدون من دون الله يحصب بهم في نار جهنم .

### ﴿ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾

أي داخلون. وأصل التعبير (أنتم واردونها) والضمير (ها) مفعول به لاسم الفاعل.

قدم المفعول به على اسم الفاعل للاختصاص فصار (أنتم إياها واردون) ، وجيء باللام لتقدم المفعول على عامله اسم الفاعل نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَهُ كَانِبُوكَ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونٌ ﴾ [المؤمنون: ٥].

أي حافظون فروجهم.

وهذه اللام تسمى اللام المقوية ، أي مقوية للعامل الذي تأخر وهو هنا اسم الفاعل.

وقد رجحنا في كتابنا: (معاني النحو) أنها مقوية لمعنى الاختصاص وتوكيده (٢٠). أي أنتم تردونها لا تردون غيرها.

وجاء باسم الفاعل للدلالة على ثبات ذلك فكأن الأمر قد حصل.

لقد أكد الجزء الأول من الآية بـ (إن) فقال: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ﴾.

ولم يؤكد الجزء الثاني منها وهو قوله: ﴿ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) لسان العرب (حصب).

<sup>(</sup>٢) انظر معانى النحو ـ باب حروف الجر (اللام) ٣ / ٦٣.



وذلك أن الجزء الأول أدعى إلى التوكيد ، فإنه ذكر أنهم وما يعبدون من دون الله يرمى بهم في جهنم.

وأما الجزء الثاني من الآية فإنه ذكر فيه أنهم لها واردون، أي داخلون.

و(ورد) معناها (دخل) ومعناها أيضًا: وصل إلى المورد من غير دخول كما قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَمَآءَ مَذْيَنَ﴾ فإنه وصل إلى الماء ولم يدخله.

فالجزء الأول أصعب وأشد وأشق ، وذلك أنه جعلهم حصب جهنم ، أي حطبًا يرمى به في النار ، فأكد الجزء الأول لأنه أشد وأشق ، فهما ليسا بمنزلة واحدة ، فأكد ما هو أدعى إلى التوكيد.

#### \* \* \*

### ﴿ لَوْ كَانَ هَنَوُلآء ءَالِهَةَ مَّا وَرَدُوهِ مَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ١

الإشارة بـ (هؤلاء) إلى ما يعبد من دون الله ، وقد ذكرها ربنا عما قريب فكانت الإشارة بما يدل على القرب.

كما هو إشارة إلى ما يعبده قومه عَلَيْ من كفار قريش.

وهذا غاية في الاحتجاج على ضعف معبوديهم وهوانهم ، وعلى أنهم أنأى شيء عن أن يكونوا آلهة .

### ﴿ وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

أي كل من العابدين والمعبودين باقون فيها أبدًا.

وقدم (فيها) للقصر ، أي باقون فيها حصرًا وليس في مكان آخر .

فهم (لها واردون) لا يردون غيرها.

وهم (فيها خالدون) وليس في مكان آخر.



### ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١

الزفير: إخراج النَّفَس من الرئتين ، وقد يكون ذلك أحيانًا من الغم أو أن له علاقة به. جاء في (لسان العرب): «الزفر والزفير أن يملأ الرجل صدره غمَّا ثم هو يزفر به» (١).

وفي (تفسير أبي السعود): «(زفير) أي أنين وتنفس شديد» (٢).

وفي (البحر المحيط): «﴿ لَهُم فِيهَ ازَفِيرٌ ﴾ وهو صوت نفس المغموم يخرج من القلب» (٣).

لقد ذكر في هذه الآية الزفير ولم يذكر الشهيق ، وفي آية أخرى ذكر الزفير والشهيق ، قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمُ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ [هود: ١٠٦].

وقد بينا ذلك في تفسيرنا لسورة هود حين عرضنا لتفسير الآية التي ذكرناها فلا نعيد القول فيه (٤).

### \* \* \*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَى أُولَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ حَالَمُ اللَّهُ مُعَدُونَ ۞ كَمْ يَسْمَعُونَ حَالِمُونَ ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ مُ خَالِدُونَ ۞ ﴾

(الحسنى) مؤنث الأحسن وهي الصيغة العليا في التفضيل ، وهي «إما السعادة وإما البشرى بالثواب وإما التوفيق للطاعة» (٥).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (زفر).

<sup>(</sup>٢) تفسير أبي السعود ٣/ ٧٢٨.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٦ / ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) على طريق التفسير البياني ٣/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) الكشاف ٢ / ٣٣٨ وانظر تفسير أبي السعود ٣ / ٧٢٩.



### ﴿ أُولَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾

قال: (مبعدون) ولم يقل: (بعيدون عنها) إذ لا يبعد عنها إلا من أبعده الله عنها ، ولا ينجو منها إلا من نجاه الله كما قال سبحانه: ﴿ وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّمًا مَّقْضِيًّا ﴿ أَنَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ وارِدُها كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتَّمًا مَقْضِيًّا ﴿ أَنَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ [مريم: ٧١-٧٢].

فقال: (ننجي) ولم يقل: (ينجو).

وكما قال: ﴿ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ۞ لَا يَصْلَنَهَاۤ إِلَّا ٱلْأَشْقَىٰ ۞ ٱلَّذِى كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَنْقَىٰ ۞ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُ مِتَزَكَّى ﴾ [الليل: ١٤ ـ ١٨].

فقال: (يجنبها) ولم يقل: (يتجنبها).

وقدم (لهم) على الفاعل وهو (الحسنى) لأن الكلام عليهم وللزيادة في إكرامهم وتبشيرهم بما ذكر.

### ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴾:

«أي لا يسمعون صوتها سمعًا ضعيفًا كما هو المعهود عند كون المصوت بعيدًا. . . (والجملة) مسوقة للمبالغة في إنقاذهم منها» (١).

مما يدل على أنهم في غاية الإبعاد عنها بتوفيق الله وطاعته أعاذنا الله منها.

### ﴿ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ﴾

وهذا فوز آخر ، والفوز الأول إبعادهم عن النار وذلك فوز مبين كما قال تعالى: ﴿ قُلَ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قُلَ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قُلُ إِنِّ آَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قُلُ إِنَّ آَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ﴾ [الأنعام: ١٥ - ١٦].

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ٣/ ٧٢٩.



وقال: ﴿ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيِّءَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَكُّم وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [غافر: ٩].

جاء في (تفسير أبي السعود): «﴿ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ والمعاطب ، أي دائمون في غاية التنعم. وتقديم الظرف للقصر والاهتمام (۱) (هر

إن هناك نوعين من اشتهاء الأنفس:

اشتهاءً ثابتًا وهو الخلود في النعيم.

واشتهاءً متجددًا وهو ما يطلبونه ويتمنونه كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْرِ مِّمَّا يَشْنَهُونَ ﴾ [الطور: ٢٢] ، وقوله: ﴿ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ إِنَّ وَلَمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [الواقعة: ٢٠-٢١] ، وقوله: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهِى آَنفُسُكُم وَلَكُم فِيهَا مَا تَكَعُونَ ﴾ [فصلت: ٣١] أي ما تطلبون ، فلهم ما تشتهي أنفسهم من الأشياء الثابتة والمتجددة.

فعبر عن الاشتهاء الثابت بالفعل الماضى لأن هذا مما استقر في النفوس.

وعبر عن الاشتهاء المتجدد بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد.

﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَنَلَقَالُهُمُ ٱلْمَلَتِ كَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُوك ﴿

إن الفزع الأكبر قيل هو «النفخة الأخيرة لقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ

<sup>(</sup>١) تفسير أبي السعود ٣/ ٧٢٩.



ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [النمل: ٨٧]) (١).

وقيل هو يوم القيامة بجملته.

جاء في (البحر المحيط): «الفزع الأكبر عام في كل هول يكون يوم القيامة ، فكان يوم القيامة بجملته هو الفزع الأكبر» (٢).

وقيل هو «بيان لنجاتهم من الأفزاع بالكلية بعد بيان نجاتهم من النار ؟ لأنهم إذا لم يحزنهم أكبر الأفزاع لا يحزنهم ما عداه بالضرورة» (٣).

﴿ وَلَنَالَقَّالُهُمُ ٱلْمَلَيْكِكُ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِم وتبشيرهم بالجنة وتهنئتهم.

﴿ هَلَذَا يَوْمُكُمُّ ﴾ الإشارة بالقريب لأن اليوم حاضر.

«وإضافة (يوم) إلى ضمير المخاطبين لإفادة اختصاصه بهم وكون فائدتهم حاصلة فيه» (٤٠).

ومن النظر في الآيات التي ذكرها في الكافرين والمؤمنين تتبين مقابلات عديدة منها:

١ ـ أنه قال في الكافرين إنهم حصب جهنم هم لهم واردون.

وقال في المؤمنين إنهم عنها مبعدون.

فأولئك حصب جهنم هم لها واردون.

وهؤلاء عنها مبعدون.

وكلّ منهما قدم فيه الظرف فقال في الكافرين: ﴿ لَهَا وَرِدُونَ ﴾. وقال في المؤمنين: ﴿ لَهَا وَرِدُونَ ﴾.

١) الكشاف ٢ / ٣٣٨.

<sup>(</sup>Y) البحر المحيط 7 / ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير أبي السعود ٣/ ٧٣٠.

<sup>(</sup>٤) التحرير والتنوير ١٧ / ١٥٧.

1

وهو تناظر جميل.

٢ \_ وقال في الكافرين: ﴿ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾

وقال في المؤمنين: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴾

وفرق عظيم بين عدم السماعين.

ثم إن المؤمنين لا يسمعون حسيسها وإنما يسمعون البشرى حين تتلقاهم الملائكة وتقول لهم: ﴿ هَـٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾.

٣ ـ وذكر أن للكافرين غمًّا وزفيرًا ﴿ لَهُمْ فِيهَازَفِيرٌ ﴾ .

وأن المؤمنين فيما اشتهت أنفسهم خالدون.

فأولئك في الغم يتحسرون ويزفرون ،

وهؤلاء فيما اشتهت أنفسهم خالدون.

٤ ـ ثم إن أولئك في جهنم خالدون كما قال سبحانه: ﴿ وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾

وهؤلاء فيما اشتهت أنفسهم خالدون.

٥ \_ إن الكافرين يقولون: ﴿ يَنُوَيِّلُنَا ﴾ ، فهم في حزن مما هم فيه يدعون بالهلاك.

وهؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر.

وكلتا الحالتين في الموقف.

٦ \_ إن الكافرين كانوا في غفلة وكانوا ظالمين.

وهؤلاء سبقت لهم منه الحسنى سبحانه بطاعتهم له كما قال سبحانه: ﴿ اللَّذِينِ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ اللَّهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيَا وَفِ اللَّاخِرَةِ ﴾ [يونس: ٦٣ ـ ٦٤].

\*

وقال: ﴿ وَالَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَناَبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشُرَيْ فَبَشِّرْ عِبَاذِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُكُمُ ٱلْبُشُرَيْ فَبَشِّرْ عِبَاذِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَكُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ ٱلْحَسَنَهُ ۖ [الزمر: ١٧ ـ ١٨].

وغير ذلك.

#### \* \* \*

﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُّ كَمَا بَدَأْنَاۤ أَوَّلَ حَلْقِ نَجُيدُهُ وَ وَعُدًا عَلَيْنَاۤ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ إِلَى الْسَاعِلِينَ الْسَاعِلَيْنَ الْسَاعِلِينَ الْسَاعِلَيْنَ الْسَاعِلِينَ الْسَاعِلَيْنَ الْسَاعِلِينَ الْسَاعِلِينَ الْسَاعِلَيْنَ الْسَاعِقُ الْسَاعِينَ الْسَاعِقُ الْسِيقِ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِقِ الْسَاعِقُ الْسَاعِقِ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِقِ الْسَاعِقُ الْسَاعِ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَعِلَيْنِ الْسَاعِقُ الْسَاعِ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِ الْسَاعِقُ الْسَاعِ الْسَاعِ الْسَاعِ الْسَاعِ الْسَاعِ الْسَاعِ الْسَاعِقُ الْسَاعِ الْسَاعِ الْسَاعِ الْسَاعِ الْسَاعِ الْسَاعِقُ الْسَاعِقُ الْسَاعِ الْسَاعِ الْسَاعِقُ الْسَاعِ الْسَاعِ الْسَاعِقُ الْسَاعِ الْسَاعِ الْسَاعِقُ الْسَاعِ الْسَاعِ الْسَاعِ الْسَاعِ الْسَاعِ الْسَاعِ الْس

يحتمل أن يكون (يوم) متعلقًا بـ (يحزنهم) فيكون التقدير: لا يحزنهم يوم نطوي السماء الفزع.

أو متعلقًا بالفزع ، فيكون التقدير: لا يحزنهم الفزع يوم نطوي السماء ، على معنى: الفزع يوم نطوي السماء لا يحزنهم ، أو بـ (تتلقاهم) أي تتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء.

وكل ذلك حاصل في ذلك اليوم.

جاء في (الكشاف): «العامل في (يوم نطوي) لا يحزنهم ، أو الفزع ، أو تتلقاهم» (١٠).

### ﴿ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ

يحتمل أن يكون معنى (السجل): الصحيفة ، وأن يكون الكاتب ، فالسجل يطلق على الكتاب والكاتب (٢).

فعلى معنى الصحيفة يكون المعنى: نطوي السماء كما تطوى الصحيفة التي يكتب بها.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب (سجل)، القاموس المحيط (سجل)، وانظر نظم الدرر ٤٨٧/١٢ .



وعلى معنى الكاتب يكون المعنى: كما يطوي الكاتب الصحيفة. والصحيفة إنما يطويها الكاتب.

لعله ذكر السجلّ ليشمل المعنيين: الكتاب والكاتب ، والله أعلم.

جاء في (تفسير أبي السعود): ﴿ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ ﴾ اللام في قوله تعالى: (للكتب) متعلقة بمحذوف هو حال من السجل أو صفة له... أي كطي السجل كائنًا للكتب أو الكائن للكتب، فإن الكتب عبارة عن الصحائف وما كتب فيها» (١).

## ﴿ كُمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ حَكْلِي نُعُيدُهُ

أي نعيده كما بدأنا أول خلقه.

جاء في (البحر المحيط): «و(أول خلق) مفعول (بدأنا) والمعنى: نعيد أول خلق إعادة مثل بدأتنا له ، أي كما أبرزناه من العدم إلى الوجود نعيده من العدم إلى الوجود» (٢).

ويحتمل أن يكون المعنى: نعيده كما بدأناه أول خلقه.

فعلى التقدير الأول يكون (أول) مفعولاً به كما مر.

وعلى التقدير الثاني يكون (أول) ظرفًا ، و(ما) اسمًا موصولاً ، والعائد محذوف. جاء في (الكشاف): «ووجه آخر وهو أن ينتصب الكاف بفعل مضمر يفسره (نعيده) ، و(ما) موصولة ، أي نعيد مثل الذي بدأناه نعيده ، و(أول خلق) ظرف لبدأنا ، أي أول ما خلق ، أو حال من ضمير الموصول الساقط من اللفظ ، الثابت في المعنى» (٣).

<sup>(</sup>۱) تفسير أبى السعود ٣/ ٧٣٠.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦ / ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٢ / ٣٣٩.

﴿ وَعُدًّا عَلَيْنَا ﴾

أي حقًّا علينا(١)

قد تقول: لقد قال هنا: ﴿ وَعُدَّا عَلَيْنَأً ﴾.

وقد يقول أحيانًا ﴿ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا ﴾ فيذكر كلمة (حق) إضافة إلى قوله: ﴿ وَعُدًّا عَلَيْهِ ﴾ ، فما السبب؟

فنقول: إنه يذكر الحق عندما يتعلق الأمر بالناس وحقوقهم وأمورهم ، وإذا كان المقام يقتضي التوكيد. قال تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَكُمْ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةٌ يُقَائِلُونَ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَ نُلُونَ وَيُقَ نَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنِجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِّ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمْ ٱلَّذِى بَايَعْتُمْ بِلِّهِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١١١].

لقد ذكر في الآية حقوق البائعين أنفسهم وأموالهم ، كما أن فيها من التوكيد ما لا يخفي كقوله: ﴿ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾

فناسب ذكر الحق.

وقال تعالى: ﴿ وَأَقَسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيَّمَٰنِهِمُّ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكِي وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِكَنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيْعَلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴾ [النحل: ٣٨\_٣٩].

فقال: (حقًّا) لأن ذلك إنما يتعلق بأمور الناس أجمعين فيعطى كل ذي حق حقه .

<sup>(</sup>۱) التفسير الكبير للرازي ٨ / ١٩٢.



ثم ذكر أن هذا ما أقسموا عليه بالله جهد أيمانهم فأكدوا ذلك بالقسم وبقوله: ﴿ جَهَّدَ أَيْمَانِهِم ۗ ﴾.

فرد عليهم بما هو مؤكد فقال: ﴿ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا ﴾ .

ثم ذكر أنه ليبين الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ، وهذا إنما يكون في الآخرة في يوم الفصل في الحقوق ، فناسب ذكر الحق.

### ﴿ إِنَّا كُنَّا فَنَعِلِينَ ﴾

لقد جاء بالفعل الماضي (كنا) ، وباسم الفاعل (فاعلين) ولم يقل: (سنفعل ذاك).

وذلك لتنزيل المستقبل منزلة الماضي ، كقوله سبحانه: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَنُفِخَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

وجاء باسم الفاعل للثبوت لأنه كأن الأمر قد حصل.

فأكد بإن ، وجاء بالفعل الماضي واسم الفاعل كل ذلك لتأكيد حصوله.

جاء في (روح المعاني): «الأفعال المستقبلة التي علم الله تعالى وقوعها كالماضية في التحقق، ولذا عبر عن المستقبل بالماضي في مواضع كثيرة من الكتاب العزيز.

أو قادرين على أن نفعل ذلك» (١).

قد تقول: لقد قال في هذه الآية: ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّكَمَآءَ ﴾ فذكر السماء بالإفراد.

روح المعانى ١٧ / ١٠٣.



وذكر في موضع آخر طي السماوات بالجمع فقال: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ وَ الزمر: ٦٧].

فما الفرق؟

فنقول: إن آية الزمر في الرد على المشركين الذين لم يقدروا الله حق قدره، فرد عليهم ربنا بأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة، وأكد ذلك بالحال المؤكدة فقال: (جميعًا).

وذكر السماوات وقال إنها مطويات بيميه بيانًا لقدرته التي لم يقدروها حق قدره.

ثم نزه نفسه بقوله: ﴿ سُبْحَنَّهُ وَتَعَكَّلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

وليس الأمر كذلك في الأنبياء.

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه.

\* \* \*

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْكَ فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَتَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّدِاحُونَ آلَاً رَضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّدِاحُونَ آلَاً وَضَالِحُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي اللللللِّلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ اللللللللِّلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ الللللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ الللللللْمُ الللِمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللِمُ الللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ اللَّالِمُلِمُ اللللْ

\* \* \*

الظاهر أن المقصود بالزبور كتاب داود عليه السلام ، وأن المقصود بالذكر هنا التوراة.

وقد سماها القرآن ذكرًا كما سمى غيرها مما أنزله ربنا على رسله ، فقد قال نوح لقومه: ﴿ أَوَ عِجْبَتُمْ أَن جَآءَكُمُ ذِكُرُ مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنكُرُ لِللَّهِ وَلَكُمْ وَلِنَا قُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْجَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٦٣].

ونحو ذلك قال هود لقومه (الأعراف: ٦٩).

وقال في التوراة: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـُـرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِـيَآءُ وَذِكْرًا لِللَّمُنَّقِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٨].

والقرآن ذكر وذو الذكر وهو الذكر. قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كُرَ

وقال: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلذِّكَ رِلتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٤٤].

وقال: ﴿ وَهَانَا ذِكُرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥٠].

وقال: ﴿ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ [ص: ١].

كما أن الزبور معناه الكتاب وجمعه زُبُر. قال تعالى: ﴿جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ﴾ [فاطر: ٢٥].

وقال: ﴿ وَاِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٦].

وقال: ﴿ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَـ لُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾ [القمر: ٥٢] أي مدوّن مكتوب في الصحف.

إلا أن الذي يظهر أن المقصود بالزبور والذكر في الآية ما ذكرناه من زبور داود والتوراة ، وإن كان قسم من المفسرين يرى أن المقصود بالزبور والذكر عموم ما أنزل الله من الكتب.

وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالذكر هواللوح المحفوظ والله أعلم.

جاء في (الكشاف): «زبور داود عليه السلام، والذكر: التوراة، وقيل: اسم لجنس ما أنزل على الأنبياء من الكتب.

والذكر: أم الكتاب ، يعني اللوح» (١).

وجاء في (البحر المحيط): «الزبور: الظاهر أنه زبور داود. وقاله الشعبي. ومعنى هذه الآية موجود في زبور داود وقرأناه فيه» (٢).

وقرأنا في التوراة نحو ذلك المعنى من أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. فمما ورد فيها في أشعيا في الإصحاح الستين: «كل غنم قيدار تجتمع إليك. كباش نبايوت تخدمك. . . وتنفتح أبوابك دائمًا نهارًا وليلاً لا تغلق. وشعبك كلهم أبرار إلى الأبد يرثون الأرض».

وهذا النص واضح أنه في مكة وفي الكعبة تحديدًا.

وقيدار ونبايوت من أولاد إسماعيل.

وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في كتابنا (نبوة محمد من الشك إلى اليقين).

#### \* \* \*

### ﴿ إِنَّ فِ هَاذَا لَبَكَ غَالِّقَوْمٍ عَكَبِدِينَ ١

أي إن في هذا الذي ذكرناه كفاية لقوم اتصفوا بالعبادة على جهة الثبوت ، فإن هذا كاف لهم.

وقيل: إن المقصود هو ما ورد في القرآن على العموم وليس ما في هذه السورة فقط.

والبلاغ قد يأتي بمعنى الكفاية ، وقد يأتي بمعنى التبليغ (٣) ، وذلك كقوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [النور: ٥٤] ، وقوله: ﴿ وَمَا

الكشاف ٢ / ٣٣٩ وانظر التفسير الكبير للرازي ٨ / ١٩٢.

١) البحر المحيط ٦ / ٣٤٤.

<sup>&</sup>quot; انظر (لسان العرب): بلغ.



### عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ [يس: ١٧].

وربما احتمل البلاغ في الآية المعنيين: الكفاية والتبليغ.

وقد أكد ذلك بـ (إن) وجاء بـ (في) الظرفية للدلالة على أن العابدين يكفيهم في الاعتبار ما لا يكفي غيرهم.

جاء في (البحر المحيط): «(إن في هذا) أي المذكور في هذه السورة من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة لبلاغًا كفاية يبلغ بها إلى الخير، وقيل: الإشارة إلى القرآن جملة» (١).

وجاء في (تفسير أبي السعود): «(لقوم عابدين): أي لقوم همهم العبادة دون العادة» (٢).

#### \* \* \*

### ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعُنكِمِينَ ﴿

أي هو رحمة للعالمين جميعًا. أي إن الغرض من رسالته على هو الرحمة بالناس أجمعين ، فآمن من آمن وأعرض من أعرض.

ولما كانت رحمته سبحانه وسعت كل شيء ذكر العالمين على العموم.

جاء في (البحر المحيط): «وكونه عليه السلام رحمة لكونه جاء بما يسعدهم.

و(للعالمين) قيل: خاص بمن آمن به ، وقيل: عام... أي هو رحمة في نفسه وهدى بيّن ، أخذ به من أخذ وأعرض عنه من أعرض» (٣)

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦ / ٣٤٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير أبى السعود ٣ / ٧٣١.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٦ / ٣٤٤.



وجاء في (تفسير أبي السعود): «أي ما أرسلناك بما ذكر لعلة من العلل إلا لرحمتنا الواسعة للعالمين قاطبة . . . فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين ومنشأ لانتظام مصالحهم في النشأتين» (١).

﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَكُ وَحِدٌّ فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُون ﴿ اللَّهُ اللَّ

يحتمل أن تكون (ما) في قوله: ﴿ قُلْ إِنَّكَا يُوحَىٰ إِلَكَ ﴾ كافة ، و(إنما) تفيد الحصر.

كما يحتمل أن تكون (ما) اسمًا موصولاً ، أي إن الذي يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد.

وعلى الاحتمال الأول يكون المعنى أنه لا يوحى إلى إلا التوحيد. واعترض على هذا القول بأن الوحى لم يقتصر على التوحيد وإنما هو في أمور كثيرة من مطالب الشريعة.

وأجيب بأن التوحيد هو المقصود الأول من الرسالة.

وعلى الاحتمال الثاني يكون المعنى ظاهرًا وهو أن الذي يوحى إليه أنه لا إله إلا إله واحد وليست آلهة متعددة.

ولا يعنى هذا الوجه أن الوحى مقصور على هذا ، وإنما هذا ما أوحى إليه ، كقوله تعالى: ﴿ قُلُ أُوحِيَ إِلَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّ مِّنَ ٱلْجِنَّ ﴾ [الجن: ١].

فهذا ما أوحى إليه وليس الوحى مقصورًا على هذا.

جاء في (الكشاف): «(إنما) لقصر الحكم على شيء، أو لقصر

<sup>🗥</sup> تفسير أبي السعود ٣ / ٧٣١\_ ٢٣٢.



الشيء على حكم ، كقولك: (إنما زيد قائم) و(إنما يقوم زيد) وقد اجتمع المثالان في هذه الآية ؛ لأن ﴿ إِنَّمَا يُوحَيِّنَ إِلَكَ ﴾ مع فاعله بمنزلة: إنما يقوم زيد ، و ﴿ أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِلَّكُ بمنزلة : إنما زيد قائم.

وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحي إلى رسول الله ﷺ مقصور على استئثار الله بالوحدانية...

ويجوز أن يكون المعنى: أن الذي يوحى إلى ، فتكون (ما) موصولة» (١).

وجاء في (تفسير أبي السعود): «أي ما يوحى إلى إلا أنه لا إله لكم إلا إله واحد لأنه المقصود الأصلي من البعثة. وأما ما عداه فمن الأحكام المتفرعة عليه ، فإنما الأولى لقصر الحكم على الشيء كقولك: (إنما يقوم زيد) أي ما يقوم إلا زيد ، والثانية لقصر الشيء على الحكم كقولك: (إنما زيد قائم) أي ليس له إلا صفة القيام» (٢).

وردّ أبو حيان على هذا الاحتمال بقوله: «ولو كانت (إنما) دالة على الحصر لزم أن يقال: إنه لم يوح إليه شيء إلا التوحيد، وذلك لا يصح الحصر فيه ، إذ قد أوحى له أشياء غير التوحيد . . .

ويجوز في (ما) من (إنما) أن تكون موصولة» (٣).

وقد يقال: إن المقصود إنه في مسألة التوحيد ما أوحي إليّ إلا أنما إلهكم إله واحد.

فتخصيص الوحي بما يتعلق بالتوحيد نظير قوله تعالى: ﴿ إِن يُوحَىٰٓ إِلَىٰٓ

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٦.

تفسير أبي السعود ٣ / ٧٣٢.

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط ٦ / ٣٤٤.



إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [ص: ٧٠] أي فيما يتعلق بهذا الأمر وليس فيما أوحي إليه كله.

وعلى كل ففي التقدير الأول مندوحة وفي كلِّ سعة.

قد تقول: لقد قال في سورة الكهف: ﴿ قُلْ إِنَّمَا آَنَا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مُثَا اللَّهُ مُكُمْ إِلَكُ وَرَجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَا اللَّا اللَّلْمُ اللّهُ اللَّلَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فقال: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِّثُلُكُم ﴾ ولم يقل مثل ذلك في آية الأنبياء.

ثم إن تمام كل من الآيتين مختلف.

فقد قال في آية الكهف: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلَ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ بعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾

وقال في آية الأنبياء: ﴿ فَهَلُ أَنتُ مُ مُسْلِمُونَ ﴾

فما سبب الاختلاف؟

فنقو ل :

أما عدم ذكر أنه بشر مثلهم في آية الأنبياء فلأنه تقدم هذا المعنى في أول السورة وقد ذكر المشركون ذلك. قال تعالى: ﴿ وَأَسَرُّوا النَّجُوى الَّذِينَ ظَامَوا هَلَ هَاذَا إِلَّا بَشَرُ مِّ ثَلُكُمُ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ إِلَا بَسَدُ مُ مِّ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ إِلَا بَسَدُ مُ مِنْ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ إِلَّا بَسَدُ مُ مِنْ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وقرر ربنا هذا المعنى بعد هذه الآية فقال: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجَالًا نُوْحِىۤ إِلَيْهِمۡۚ فَسَّئُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكَ إِن كُنْتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَهُمۡ جَسَدًا لَا يَأْكُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ﴾
لَا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ﴾

فاكتفى بما مر ذكره.

بخلاف سورة الكهف فإنه لم يذكر فيها هذا المعنى فذكره في الآية ، فناسب كل تعبير موضعه.

جاء في (ملاك التأويل) في بيان هذا الأمر: «أنه لما تقدم في أول سورة الأنبياء إثبات كون الرسل عليهم السلام من البشر فيما حكاه تعالى من قول الكفار بعضهم لبعض: ﴿ هَلْ هَا ذَاۤ إِلَّا بَشَرُّ مِّثَلُكُم ۗ ، ثم قال تعالى: رادًا لقولهم مثبتًا كون الرسل من البشر: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْـلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيَ إِلَيْهِمُّ ﴾.

ثم تتابع في السورة ذكر الرسل من البشر في عدة مواضع إفصاحًا وإشارة ، آخرها قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ ۚ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَّمِينَ ﴾ ، وِالخطاب لنبينا عليه السلام ، قال تعالى بعد ذلك: ﴿ قُلْ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى ۖ أَنَّمَا إِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَحِدُّ ، فلم يحتج هنا أن يذكر كونه عليه السلام ـ من البشر إذ قد توالى ذكر ذلك جملة وتفصيلاً.

أما سورة الكهف فلم يتقدم فيها مثل هذا ، فكان مظنة الإعلام بكونه عليه من البشر إرغامًا لأعدائه ، ولما في ذلك من تلطفه تعالى بالخلق ورحمته إياهم. قال تعالى: ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُـلًا وَلَلَبَسَّنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٩] ، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٨].

فكون الرسل من البشر من أعظم إنعامه سبحانه على الخلق.

وخصت آية الكهف بذكر بشريته عليه السلام لما بيناه.

وورد كل ذلك على ما يناسب ، ولم يكن عكس الوارد ليناسب. والله أعلم بما أراد» (١).

وأما قوله تعالى في آية الكهف: ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ وَلَيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا

ملاك التأويل ٢ / ٢٥٦.



وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ ، فقد ذكر فيه أمرين: العمل الصالح ، وعدم الشرك.

أما قوله: ﴿ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَلِحًا ﴾ فهو مناسب لما تقدم الآية من ذكر العمل الصالح ، فقد قال قبل الآية: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَمُمَّ 

وقال قبلها في خواتيم السورة: ﴿ قُلْهَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿ ٱلَّذِينَ ضَلَّا سَعْيُهُمْ فِي ٱلْخِيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١

فناسب ذكر العمل.

ثم إن هذا مناسب لما تقدم في أول السورة وهو قوله: ﴿ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿ مَّنكِثِينَ فِيهِ أَبَدُا ﴿ اللَّهُ ﴿ .

فناسب ذلك السياق الذي وردت فيه الآية كما ناسب أول السورة. وليس في آية الأنبياء نحو ذلك.

وأما قوله: ﴿ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ٓ أَحَدًا ﴾ فهو مناسب لقوله في أواخر السورة: ﴿ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيَآٓ ۚ إِنَّآ أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ ﴾ ، وهو تحذير لمن أشرك بعبادة ربه واتخذ عباده من دونه أو لياء .

ومناسِب لما ورد في أول السورة وهو قوله: ﴿ وَيُمْنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّحَكَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ١ ﴿ مَا لَكُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَا بِهِمَّ كَبُرَتْ كِلَمَةً تَعْرُجُ مِنْ أَفْوَهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾.

ومناسب لما ورد في أول السورة في قصة أصحاب الكهف وإيمانهم بالله وحده وكفرهم بما أشرك قومهم. فقد قال تعالى فيهم: ﴿ وَرَبَطْنَاعَكُنَّ



قُلُوبِهِمْ إِذْ فَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَهُ اللَّهُ قُلْنَا إِنَّا لَقَدْ قُلْنَا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم إِذَا شَطَطًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ كَذِبًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ كَذِبًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَمِّنَ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَمَن أَظْلَمُ مِمِّنَ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فناسب ذلك ما ورد في سياق الآية وما ورد في أول السورة.

وليس في آية الأنبياء مثل هذا.

وأما قوله سبحانه في آية الأنبياء: ﴿ فَهَلُ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴾ فهو مناسب لقوله في الآية قبلها: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنككَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَبِلُهَا: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنككَ إِلَّارَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ عَبِلُهَا اللَّهِ عَبِلُهَا اللَّهِ عَبِلُهَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ

وقد أرسله ربه بالإسلام كما هو معلوم.

ومناسب لقوله سبحانه في أول السورة: ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ كِتَبَا فِيهِ فِي أُولَ السورة: ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ كُمَّ كُنَّا فِيهِ فِي أُولَ السورة: ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا ۗ إِلَيْكُمْ كُمَّ كُنَّا فِيهِ

وهذا الكتاب هو القرآن وهو كتاب المسلمين كما هو معلوم.

فناسب قوله: ﴿ فَهَلُ أَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ سياقه وما ورد في أول السورة ، فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه.

وقوله: ﴿ فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴾ «استفهام يتضمن الأمر بإخلاص التوحيد والانقياد إلى الله تعالى» (١).

وجاء في (الكشاف): «وفي قوله: ﴿ فَهَلُ أَنتُهُ مُّسَٰلِمُونَ﴾ أن الوحي الوارد على هذا السنن موجب أن تخلعوا التوحيد لله وأن تخلعوا الأنداد» (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٦ / ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢ / ٣٣٩.



## ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَقُلُ ءَاذَننُكُمْ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي ۖ أَقَرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ اللهِ

﴿ ءَاذَننُكُمْ ﴾ أي أعلمتكم. ويتضمن الفعل معنى التحذير والإنذار. وقوله: (على سواء) يعنى أعلمتكم جميعًا لم أستثن أحدًا منكم ، بل أعلمتكم كلكم.

فقد حذرهم وأنذرهم كلهم مغبة توليهم.

وقوله: ﴿ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ يعنى أنه لا يعلم متى سيقع ما حذرهم منه أهو قريب أم بعيد ، ولكنه واقع لا محالة. فقد نفي عن نفسه العلم بموعد وقوعه.

وقوله: ﴿ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ يدل على أنه وعدهم ما يسوؤهم من غلبة المسلمين عليهم وما يلحقهم من عذاب في الدنيا والاخرة.

وجاء بالفعل المضارع (توعدون) ولم يقل: (ما وعدتم) للدلالة على تكرار الوعيد والإنذار والاستمرار في ذلك.

جاء في (الكشاف): «(آذن) منقول من (أذن) إذا علم، ولكنه كثر استعماله في الجري مجرى الإنذار ، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِّنَ **ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ** ﴾ [البقرة: ٢٧٩]...

والمعنى: أنى بعد توليكم وإعراضكم عن قبول ما عرض عليكم من وجوب توحيد الله. . . كرجل بينه وبين أعدائه هدنة فأحسّ منهم بغدرة فنبذ إليهم العهد وشهر النبذ وأشاعه وآذنهم جميعًا بذلك.

(على سواء) أي مستوين في الإعلام به ، لم يطوه عن أحد منهم وكاشف كلهم . . .

(ما توعدون) من غلبة المسلمين عليكم كائن لا محالة ، ولا بد من



أن يلحقكم بذلك الذلة والصغار وإن كنت لا أدري متى يكون ذلك ؛ لأن الله لم يعلمني علمه ولم يطلعني عليه» (١).

وجاء في (البحر المحيط): «(آذنتكم): أعلمتكم، وتتضمن معنى التحذير والنذارة، (على سواء) لم أخص أحدًا دون أحد» (٢).

و «(ما توعدون) من غلبة المسلمين عليكم وظهور الدين أو الحشر مع كو نه آتيًا لا محالة» (٢٠).

لقد نفى علمه بـ (إنْ) ولم ينفه بـ (ما) ، فلم يقل: (وما أدري) ذلك أن (إنْ) آكد في النفي من (ما) فإن ذلك مختص علمه بالله.

قد تقول: ولكنه نفى الدراية عن نفسه بـ (ما) في موضع آخر فقال: ﴿ وَمَاۤ أَدۡرِى مَا يُفۡعَلُ بِي وَلَا بِكُرۡ ﴾ [الأحقاف: ٩].

فنقول: إن ذلك بحسب الدراية ، فإن كانت الدراية أبعد في عدم العلم نفاها بـ (إنْ).

وآية الأنبياء أبعد في عدم الدراية من آية الأحقاف «فقد أطلع الله رسوله فيما بعد على ما سيفعله به وبهم في الدنيا والآخرة ، فقد وعده بالفتح والنصر والمغفرة وكسر شوكة الكفر في الدنيا ، وأطلعه على ما سيفعله به وبهم في الآخرة ، ولذلك قيل: الآية منسوخة (٤).

في حين لم يطلع الله سبحانه رسوله ولا أحدًا من خلقه على موعد يوم القيامة ، فإن هذا مما اختص الله به نفسه ، ولم يظهره لأحد غيره. فأكد

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٦ / ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) روح المعاني ١٧ / ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) انظر الكشاف ٣ / ١١٨.

عدم العلم بالساعة بـ (إنْ) والآخر بـ (ما)» (١).

فاتضح الفرق.

#### \* \* \*

# ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ١

لقد خصص ذكر الجهر بالقول فقال: ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ لأن الجهر قد يكون في غير القول. فقد يكون الجهر بما يدرك بالبصر، قال تعالى: ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَى نَرَى ٱللّهَ جَهْرَةً ﴾ [البقرة: ٥٥]، وقال: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً ﴾ [الأنعام: ٤٧].

جاء في (المفردات في غريب القرآن): «(جهر) يقال لظهور الشيء بإفراد حاسة البصر أو حاسة السمع.

أما البصر فنحو (رأيته جهارًا) ، قال الله تعالى: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ زَى اللهِ عَالَى : ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ زَى

وأما السمع فمنه قوله تعالى: ﴿ سَوَآهٌ مِنكُمْ مَّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَلَى ﴾ ، وقال عز وجل: . . . ﴿ وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْهَرُواْ بِهِ ۗ ﴾ » (٢) .

وقد خصص الجهر بالقول في الآية لأن السياق في القول ، فقد قال قبل الآية: ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى النَّمَ إِلَكُ مُ إِلَكُ وَحِدُ فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُونَ فَهُ اللَّهِ عَلَى سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِيَ أَوْرِيبُ أَم بَعِيدُمَّا وَعُدُونَ ﴾ تُعُدُونَ ﴾ تُوعُدُونَ ﴾ وَعُدُونَ ﴾ وَعُدُونَ ﴾

فالسياق كما هو ظاهر في التبليغ.

<sup>(</sup>١) معاني النحو ٤ / ١٧٥ ـ ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) مفردات الراغب (جهر).

لقد قال سبحانه: ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾

فأسند الكتمان إليهم ولم يسند الجهر إليهم ، فلم يقل: (يعلم ما تجهرون من القول ويعلم ما تكتمون) وذلك لأن الجهر ليس خاصًا بهم ، فقد جهر الرسول بالقول وبلغهم وآذنهم على سواء فجهر بذلك.

وهم يجهرون بكفرهم فأطلقه .

وأما الكتمان فقد أسنده إليهم لأن الكلام عليهم ، فهم الذين يكتمون في صدورهم ما يكتمون وما يضمرون من الحقد ونحوه.

جاء في (الكشاف): «والله عالم لا يخفى عليه ما تجاهرون به من كلام الطعانين في الإسلام، وما تكتمونه في صدوركم من الإحن والأحقاد للمسلمين، وهو يجازيكم عليه» (١).

قد تقول: ولكن قد يطلق الجهر والخفاء أحيانًا ، وقد يضيفهما إلى المخاطبين.

فقد قال تعالى في سورة الأعلى: ﴿ إِنَّهُ يَعَلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ۞﴾ فأطلق الجهر والخفاء.

وقال في موضع آخر: ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٣].

فأضاف السر والجهر إليهم فما الفرق؟

فنقول: إن كل تعبير مناسب لسياقه الذي ورد فيه.

أما آية الأعلى فإن الكلام فيها عام غير مقيد بالإنسان. قال تعالى: ﴿ سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكِ الْأَعْلَى ﴿ اللَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿ وَالَّذِي اَلَّهُ عَلَهُ عُلَهُ غُثَاءً أَخُوىٰ ﴾ [الأعلى: ١ - ٥].

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٩.



فليس الكلام على الإنسان أصلاً وإنما الكلام على الله سبحانه وصفاته.

ثم إنه أطلق الأفعال أيضًا. فقد قال: (خلق) ولم يخصص الخلق بشيء معين. وقال: (فسوى)، وقال: (والذي قدر) و(فهدى). وكلها أفعال مطلقة غير مقيدة.

ثم قال: ﴿ وَٱلَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ۚ إِنَّ فَجَعَلَمُ غُثَآءً أَحْوَىٰ ﴿ ﴾ وليس ذلك في الكلام على الإنسان، وإنما هو كله في صفات الله سبحانه وقدرته، فأطلق الجهر والخفاء على العموم ولم يسنده أو يضفه إلى معين.

وأما آية الأنعام وهي قوله: ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ فقد أضاف السر والجهر فيها إلى ضمير المخاطبين لأن الكلام على الإنسان.

فقد قال سبحانه قبل الآية: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَيَ أَجَلًا وَأَجَلُ مُّسمَّى عِندَهُ وَثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ١ ﴿ وَهُو اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَأْنِيهِ مِ مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ اللَّهِ مَا تَكْسِبُونَ ﴾ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُم مَ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَمْ زِءُونَ ١

فالكلام كما هو واضح على الإنسان. وقد خاطبهم بذلك فناسبت الإضافة إليهم.

فكان كل تعبير مناسبًا لسياقه الذي ورد فيه.

وهذا ظاهر.

# ﴿ وَإِنْ أَدْرِكَ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنْتُم إِلَى حِينِ ١

أى «وما أدرى لعل تأخير هذا الموعد امتحان لكم لينظر كيف تعملون ، أو تمتيع لكم إلى حين ليكون ذلك حجة عليكم وليقع الموعد



في وقت هو فيه حكمة» (١).

#### \* \* \*

# ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ١

أي دعا الرسول بذلك فقال: ربّ احكم بالحق.

و(رب) منادى مضاف إلى ياء المتكلم ، أي يا رب احكم على هؤلاء بالحق وعجل لهم العقوبة وشدد عليهم العذاب بما يستحقون ولا ترحمهم.

جاء في (الكشاف): «ومعنى (بالحق) لا تحابهم وشدد عليهم كما هو حقهم» (۲).

وجاء في (روح المعاني): «والحق: العدل ، أي رب اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل المقتضي لتعجيل العذاب والتشديد عليهم ، فهو دعاء بالتعجيل والتشديد وإلا فكل قضائه تعالى عدل وحق» (٣).

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي: ﴿ رَبِّ ٱحْكُمُ بِٱلْحَقِّ ﴾ فيه وجوه: أحدها: أي رب اقض بيني وبين قومي بالحق ، أي بالعذاب ، كأنه قال: اقض بيني وبين من كذبني بالعذاب.

وقال قتادة: أمره الله تعالى أن يقتدي بالأنبياء في هذه الدعوة وكانوا يقولون: ﴿ رَبَّنَا ٱفْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوَّمِنَا بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأعراف: ٨٩] فلا جرم حكم الله تعالى عليهم بالقتل يوم بدر.

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢ / ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) الكشاف ٢ / ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) روح المعانى ١٧ / ١٠٨ وانظر تفسير أبي السعود ٣ / ٧٣٢.



وثانيها: افصل بيني وبينهم بما يظهر الحق للجميع وهو أن تنصرني عليهم» (١).

#### ﴿ وَرَبُّنَّا ٱلرَّحْمَنُ ﴾

أضاف الرب إلى ضمير المؤمنين وجاء باسمه الرحمن ، أي نستعين بربنا الرحمن ليرحمنا ويعيننا على ما تصفون.

وقرأ الأكثرون (قل) بالأمر (٢).

وأنزلت القراءتان مرة بالأمر ومرة بالفعل الماضي ليدل سبحانه على أنه أمر رسوله بالدعاء فدعا. والله أعلم.

#### ﴿ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾

يعني ما تذكرونه من الشرك والأباطيل ونحو ذلك مما يصفون الله به مما لا يليق به سبحانه.

وما يصفون به رسوله من صفات الاستخفاف والاستهزاء كوصفه بالجنون والكذب والسحر.

ويصفون به المؤمنين من صفات الاستهجان والاستهزاء بهم ووصفهم لهم بالضلال كما قال تعالى: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسَخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواً ﴾ [البقرة: ٢١٢].

وقالوا لهم: ﴿ إِنْ أَنتُدُ إِلَّا فِي ضَلَالِ ثُمِّينِ ﴾ [يس: ٤٧].

وقالوا: ﴿ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ كَبِيرٍ ﴾ [الملك: ٩].

وكانوا يقولون إذا رأوا المؤمنين: ﴿ أَهَلَوُلَآءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ بَيْنِنَا ۗ ﴾ [الأنعام: ٥٣].

<sup>(</sup>١) التفسير الكبير ٨ / ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) انظر النشر في القراءات العشر ٢/ ٣٦٥.



ونحو ذلك من صفات الاستكبار والاستخفاف بهم.

وكانوا يطمعون أن يكون لهم النصر والغلبة وأن العاقبة لهم فخيب الله أملهم.

جاء في (الكشاف): «كانوا يصفون الحال على خلاف ما جرت عليه ، وكانوا يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة ، فكذب الله ظنونهم ، وخيب آمالهم ، ونصر رسوله على والمؤمنين ، وخذلهم » (١).

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي: «أما قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ اللَّهُ مَا تَصِفُونَ ﴾ ففيه وجهان:

أحدهما: أي من الشرك والكفر وما تعارضون به دعوتي من الأباطيل والتكذيب. كأنه سبحانه قال: قل داعيًا لي: ﴿ رَبِّ ٱخْكُر بِٱلْحَقِ ﴾ وقل متوعدًا للكفار: ﴿ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْنَ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿ إِلَيْ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

أي قل لأصحابك المؤمنين: وربنا الرحمن المستعان على ما يصف الكفار من الأباطيل. أي من العون على دفع أباطيلهم.

وثانيها: كانوا يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة فكذب الله ظنونهم وخيب آمالهم ونصر رسوله ﷺ والمؤمنين وخذلهم (٢).

وقرئ: (على ما يصفون) وذلك \_ والله أعلم \_ ليذكر حالتين ، حالة مواجهتهم فيقول لهم: ﴿ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾

وحال غيبتهم فيقول للمؤمنين: (وربنا الرحمن المستعان على ما يصفون).

فجمع في القراءتين حالتي المواجهة والغيبة.

<sup>(</sup>۱) الكشاف ۲ / ۳٤٠.

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير ٨ / ١٩٦.



وقال: ﴿ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ بالفعل المضارع ولم يقل: (على ما وصفتم) بالفعل الماضى ؛ وذلك لأنهم يكررون الأوصاف ويذكرونها باستمرار.

إن هذه الآية فيها جانبان:

جانب يتعلق بالأشخاص.

وجانب يتعلق بالمعتقدات.

أما الجانب الأول فهو قوله: ﴿قَلَ رَبِّ آمَكُمُ بِٱلْحَقِّ ﴾ فهو دعاء على الكافرين بأن يحكم عليهم بالعدل لا بالرحمة.

وأما الجانب الآخر فهو قوله: ﴿ وَرَبُّنَا ٱلرَّمْنَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ فهو استعانة على معتقداتهم وما يصفونه على العموم.

وفي ختام السورة يحسن أن نشير إلى ارتباط خاتمة السورة بأولها كما أشرنا إلى ارتباط مفتتح السورة بخاتمة السورة التي قبلها ، أعني سورة (طه) في مفتتح السورة فنقول:

إنه من النظر في أول السورة وخاتمتها يتضح أن بينهما مناسبة ظاهرة وارتباطاً بينًا.

فقد ابتدأت السورة باقتراب الحساب للناس وهو قوله: ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُعْرِضُونَ ﴾.

وختمت باقتراب الوعد الحق وأحداث الساعة وما بعدها إلى ورود النار أو دخول الجنة ، ابتداء من قوله سبحانه: ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْـ دُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِ صَابِحَانُهُ وَمَا بَعْدُ ذَلْكُ مِنَ الآيات.

وذكر الغفلة في أول السورة وذلك قوله: ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُتَعْرِضُونَ ﴾ . وقال في أواخرها: ﴿ يَنُويْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا ﴾ .



كأن ذلك تسلسل مشهد متصل (١).

وهو شأن السور على العموم في التناسب بين المفتتح والخواتيم (٢).

جاء في (نظم الدرر): «فقد انطبق آخر السورة على أولها بذكر الساعة ردًّا على قوله: ﴿ ٱقۡتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ وذكر غفلتهم وإعراضهم.

وذكر القرآن الذي هو البلاغ ، وذكر الرسالة بالرحمة لمن نسبوه إلى السحر وغيره ، وتفصيل ما استعجلوا به من آيات الأولين وغير ذلك» (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا (التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم) ٣٣ ـ ٣٤.

<sup>(</sup>٢) انظر القسم الأول من كتابنا (التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم).

<sup>(</sup>٣) نظم الدرر ١٢ / ٥١٥.



# مِرَّلِجِعِ الْكِلَابِي

- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ط٣/ ١٣٧٠ هـ ١٩٥١ م.
- أسئلة بيانية في القرآن الكريم الدكتور فاضل صالح السامرائي دار ابن كثير سوريا الطبعة الثانية ١٤٣٤ هـ ٢٠١٣ م.
- البحر المحيط لأبي حيان ، مطابع النصر الحديثة المملكة العربية السعودية الرياض .
- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ط ١ / ١٣٧٦ هـ ١٩٥٧ م دار إحياء الكتب العربية .
- \_ البرهان في متشابه القرآن \_ لمحمود بن حمزة الكرماني \_ دار الوفاء . ج . م . ع ، ط ٢ ، ١٤١٨ هـ \_ ١٩٩٨م .
- ـ بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ـ الدكتور فاضل صالح السامرائي ـ دار ابن كثير ـ سوريا ـ الطبعة الأولى ١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥ .
- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي منشورات مكتبة الحياة بيروت تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة ١٣٠٦ هـ.
- التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور دار سحنون للنشر والتوزيع تونس.



- التعبير القرآني الدكتور فاضل صالح السامرائي دار ابن كثير -سوريا ـ الطبعة الأولى ١٤٣٦ هـ ـ ٢٠١٥م.
- تفسير أبى السعود لأبى السعود بن محمد العمادي تحقيق عبد القادر أحمد عطا \_ مكتبة الرياض الحديثة \_ الرياض .
- تفسير القرآن العظيم لابن كثير دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- ـ التفسير الكبير للرازي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ط ٤ / ١٤٢٢ هـ ـ ٢٠٠١م.
- التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم د. فاضل صالح السامرائي\_دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ـ ط ١/ ١٤٣٢ هـ.
- ـ الجملة العربية تأليفها وأقسامها ـ د. فاضل صالح السامرائي ـ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع \_ عمان \_ الأردن \_ ط ١ / ١٤٢٢ هـ \_ ۲۰۰۲م.
- ـ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ـ مطبعة دار إحياء الكتب العربية.
- ـ درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي ـ منشورات دار الأفاق الجديدة \_ بيروت \_ ط ١ / ١٣٩٣ هـ \_ ١٩٧٣ م.
- روح المعانى في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الآلوسى \_ إدارة الطباعة المنيرية \_ دار إحياء التراث العربي .
  - ـ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ـ دار إحياء الكتب العربية.
- ـ شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري ـ دار إحياء الكتب العربية.



- شرح الرضى على الكافية تحقيق يوسف حسن عمر.
- على طريق التفسير البياني د. فاضل صالح السامرائي نشرته جامعة الشارقة \_ الشارقة \_ الإمارات العربية المتحدة .
- فتح القدير للشوكاني مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٤٩ هـ.
- الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري تحقيق أبي عمرو عماد زكي الباروي ـ المكتبة التوفيقية ـ مصر.
- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي ط ٥ شركة فن الطباعة ـ مصر .
- ـ الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري ـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١٣٦٧ هــ١٩٤٨ م..
- كشف المعانى في المتشابه من المثاني لبدر الدين بن جماعة -تحقيق د. عبد الجواد خلف ـ دار الوفاء ط ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م ـ مصر ـ المنصورة.
  - لسان العرب لابن منظور مصور على طبعة بولاق.
  - المصباح المنير للفيومي المكتبة العلمية بيروت.
- معانى النحو د. فاضل صالح السامرائي مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر ـ الموصل ط ١ / ١٩٩١ م.
- معنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.
- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت ـ لبنان ـ ط ١ / ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٨ م.



- \_ ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي \_ تحقيق الدكتور محمود كامل أحمد \_ دار النهضة العربية للطباعة والنشر \_ بيروت ١٤٠٥هـ \_ ١٩٨٥ م.
- من أسرار البيان القرآني د. فاضل صالح السامرائي دار الفكر عمان الأردن ط ٢ / ٢٠١٠ م ١٤٣١ م.
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين البقاعي دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة.
- \_ النشر في القراءات العشر لابن الجزري \_ مطبعة مصطفى محمد بمصر.

\* \* \*



## فهرست سورة الأنبياء

| الصفحة                                    | النص القرآني                                                        | الرقم |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| نُعْرِضُونَ ﴾ ٧                           | ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ فَ            | ١     |
| لَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴾ ١٣ | ﴿ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكِرٍ مِّن زَّبِّهِم تُحْدَثٍ إِ             | ۲     |
|                                           | ﴿ لَاهِيَاةً قُلُوبُهُمٌّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُو | ٣     |
| ١٧                                        | أَفَتَأْتُوكَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ﴾                      |       |
| نُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيثُ ١٠٠٠ ٢١        | ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَهُ | ٤     |
| هُوَشَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِنَايَةٍ كَمَا | ﴿ بِلُ قَالُوٓا أَضْغَاثُ أَحُلَامِ بَلِ ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ ه         | ٥     |
| ۲۳                                        | أُرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ﴾                                              |       |
| مُ يُؤْمِنُونَ ﴾ ٢٤                       | ﴿ مَآءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَ ۖ أَفَهُ        | ٦     |
|                                           | ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوُّحِىٓ إِلَيْهِمُّ | ٧     |
| YV                                        | إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾                                      |       |
| وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ﴾ ٣٣              | ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ           | ٨     |
| رَأُهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ٣٤         | ﴿ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَ  | ٩     |
| تَعْقِلُونَ ﴾ ٥٣                          | ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ كِتَبَا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلاَ   | ١.    |
| غُدُهَا قُوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾ ٣٦           | ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَا  | 11    |
| ٤٠                                        | ﴿ فَلَمَّآ أَحَسُواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرَكُفُنُونَ﴾    | ١٢    |

| ٤١  | ﴿ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَتُرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِينِكُمْ لَعَلَكُمْ تُشْتَلُونَ ﴾            | ۱۳  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | ، ١٥ ﴿ قَالُواْ يَنُويْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَمَا زَالَت يِّلْكَ دَعْوَىٰهُمْ حَتَّى                   | ١٤  |
| ٤٢  | جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِينَ ﴾                                                                                |     |
|     | ، ١٧ ﴿ وَمَا خَلَقُنِنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْإِرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ۞ لَوَ أَرَدْنَا أَن نَّنَّخِذ        | ۲۱  |
| ٤٣  | لْمُوَا لَا تَخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴾                                                       |     |
|     | ﴿ بَلِّ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا           | ۱۸  |
| ٤٨  | نُصِفُونَ ﴾                                                                                                       |     |
|     | - ٢٠ ﴿ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ۽              | ۱۹  |
| ٥ ٠ | وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ شِي يُسَيِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾                                    |     |
| 00  | ا ﴿ أَمِرِ ٱتَّخَذُواْ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمَّ يُنشِرُونَ ﴿                                               | ۲۱  |
|     | ا ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَـُهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاْ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا         | ۲۲  |
| ٥٨  | يَصِفُونَ﴾                                                                                                        |     |
| 11  | ا ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾                                                             | 24  |
|     | ا ﴿ أَمِهِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ أَهُ قُلْ هِاتُواْ بُرَهَانَكُمْ ۖ هَلَاَ ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ | ۲ ٤ |
| ٦٣  | مَن قَبْلِيٌّ بَلْ أَكْثَرُهُو لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقُّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾                                      |     |
|     | ا ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ لِاۤ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَاْ       | 40  |
| ٦٤  | فَأَعَبُدُونِ ﴾                                                                                                   |     |
|     | ٧ ، ٢٩ ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَـٰذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًاّ شُبْحَنَةً ۚ بَلْ عِبَـادٌ مُّكْرَمُونَ ۚ ۚ ۚ ۚ               | ۲٦  |
|     | لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ                                |     |
|     | أَيْدِيهِمْ وَمَاخُلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ،                     |     |
|     | مُشْفِقُونَ ﴿ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَكُ مِّن دُونِهِ - فَذَلِكَ نَجْزِيهِ                             |     |
| 79  | جَهَنَّةً كَذَالِكَ نَجَزى ٱلظَّالِلِمِينَ ﴾                                                                      |     |



| ﴿ أُوَلَمْ بَيْرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَـٰنَا رَتْقًا فَفَـٰنَقَـٰنَهُمَا ۖ | ۳.   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٌّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ٧٦                                           |      |
| ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُكُا                    | ٣١   |
| لَّعَلَّهُمْ يَهُتَدُونَ ﴾                                                                                      |      |
| ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا تَحَفُوطَكَ أَوَهُمْ عَنْ ءَايَكِمَا مُعْرِضُونَ ﴾ ٨١                          | 44   |
| ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمِّرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ ٨٣        | 44   |
| ٣٥ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبَلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَفَ إِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ كُلُّ             | ۲٤ ، |
| نَفْسِ ذَآبِقَتُهُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَكُّ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ ٨٥         |      |
| ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـٰزُوًا أَهَـٰذَا ٱلَّذِي                    | 41   |
| يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكِ ٱلرَّمْ اَنِهُمْ كَنْفِرُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ٩٠ ٩٠                                  |      |
| ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ 98                             | 47   |
| ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴾ 97                                             | ٣٨   |
| ٤٠ ﴿ لَوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ                               | ، ۳۹ |
| وَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠ اللهُ مَا يُنصَرُونَ اللهُ مَا يَعْتَدُ                           |      |
| فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ ﴿ 9٧                                          |      |
| ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم                             | ٤١   |
| مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ زِءُونَ ﴾                                                                          |      |
| ﴿ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانَّ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ                         | ٤٢   |
| رَبِّهِ م مُّعْرِضُونَ ﴾                                                                                        |      |
| ﴿ أَمْرُ لَمُكُمُّ ءَالِهَا أُو تَمْنَعُهُم مِّن دُونِكَأَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ                            | ٤٣   |
| أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴾١٠٧                                                                    |      |

| ﴿ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُّلَآءٍ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلِيَّهِمُ ٱلْمُصُمُّرُ أَفَلَا يَرَونَ   | ٤٤ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْعَكِلِبُونَ ﴾ ١٠٩                  |    |
| ﴿ قُلْ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْيِّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا                    | ٤٥ |
| يُنْذَرُونَ﴾                                                                                           |    |
| ﴿ وَلَهِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ يَنَوَيْلَنَا إِنَّاكُنَّا           | ٤٦ |
| ظَالِمِينَ﴾                                                                                            |    |
| ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيْحَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا ۗ وَإِن كَانَ  | ٤٧ |
| مِثْقُ الْ حَبَّكَةِ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴾ ١١٥                   |    |
| ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ﴾ ١١٧           | ٤٨ |
| ﴿ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴾ ١٢٠                    | ٤٩ |
| ﴿ وَهَاذَا ذِكُرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَا أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾ ١٢٣                              | ۰۰ |
| قصة سيدنا إبراهيم (الآيات ٥١ - ٧٧)١٢٧                                                                  | _  |
| ﴿ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَآ إِبْرَهِيمَ رُشَّدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ ء عَلِمِينَ ﴾ ١٣٧               | ٥١ |
| ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيَّ أَنتُمْ لَمَا عَاكِفُونَ ﴾ ١٣٩ | ٥٢ |
| ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَا عَنبِدِينَ ﴾                                                    | ٥٣ |
| ﴿ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَالِ ثَبِينٍ ﴾ ١٤١                                | ٥٤ |
| ﴿ قَالُواْ أَجِثْنَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْرَأَنتَ مِنَ ٱللَّعِيبِينَ ﴾                                     | 00 |
| ﴿ قَالَ بَلِ زَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِ وَأَنَّا عَلَىٰ ذَلِكُمْ      | ٥٦ |
| مِّنَ ٱلشَّنِهِدِينَ﴾                                                                                  |    |
| ، ٥٨ ﴿ وَتَأَلُّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُم بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ شَيْ فَجَعَلَهُمْ          | ٥٧ |
| جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ 180                                |    |

|   |      | 200 |  |
|---|------|-----|--|
|   | 1,   | 225 |  |
| 4 | 1    | 100 |  |
|   | 30   | 3.5 |  |
|   | A    | Ma. |  |
|   | - 26 | 8   |  |

| ﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَذَا بِعَالِهَتِنَآ إِنَّاهُ لَمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ ١٤٨                   | 09   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٦١ ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَافَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُۥ إِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِۦعَلَى | ٠٦٠  |
| أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾                                                         |      |
| ﴿ قَالُوٓا ءَأَنَتَ فَعَلْتَ هَـٰ ذَا بِعَالِهَتِـ نَا يَتَإِبْرَهِيـهُ ﴾ ١٥٠                       | 77   |
| ﴿ قَالَ بَلْ فَعَكَلُمُ كَبِيرُهُمْ هَنَذَا فَسَّتَكُوهُمْ إِن كَاثُواْ يَنْطِقُونَ ﴾ ١٥١           | 74   |
| ﴿ فَرَجَعُوا إِلَىٰٓ أَنفُسِهِ مْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُكُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ ١٥١                  | ٦٤   |
| ﴿ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلآء يَنطِقُونَ ﴾ ١٥٣                | 70   |
| ﴿ قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْءًا                               | 77   |
| وَلَا يَضُرُّكُمُ إِنَّ ﴾                                                                           |      |
| ﴿ أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ ١٥٤                     | ٦٧   |
| ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُواْ ءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴾ ١٥٤                        | ٦٨   |
| ٧٠ ﴿ قُلْنَا يَكْنَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ١ ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ ـ كَيْدًا  | . 79 |
| فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾                                                                   |      |
| ﴿ وَنَعَيَّنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَّكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ 171            | ٧١   |
| ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۗ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴾ ١٦٢            | ٧٢   |
| ﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ      | ٧٣   |
| وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلرَّكَوْةِ ۚ وَكَانُواْ لَنَاعَا بِدِينَ ﴾ ١٦٣                    |      |
| ٧٥ ﴿ وَلُوطًا ءَانَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْكِيةِ ٱلَّتِي كَانَت         | ٧٤   |
| تَّعْمَلُ ٱلْخَبَكَبِثَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَسِقِينَ ﴿ وَأَدْخَلْنَا مُ فِي          |      |
| رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾                                                             |      |

| ٧٦ ، ٧٧ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَحَبُلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٱلۡكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرّْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِينَاۚ                              |
| إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ١٧٥                                                 |
| ٨٠ ، ٧٨ ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ                          |
| ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُيًّا                                     |
| ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ                           |
| وَكُنَّا فَنَعِلِينَ ۞ وَعَلَّمَنَكُهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ                                       |
| مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ ١٧٨                                                                     |
| ٨١ ، ٨٢ ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي فِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَـٰرَكُنَا فِيهَأَ وَكُنَا |
| بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ شَي وَمِلَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُوكَ لَهُ                                                 |
| وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ ١٨٤                                                 |
| ٨٤ ، ٨٨ ﴿ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِمِين                |
| اللهُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ عِمِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم                       |
| مُّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ﴾ أ ا ا                                                  |
| ٨٥ ، ٨٦ ﴿ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ كُلٌّ مِنَ ٱلصَّدِيرِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّ                 |
| وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُم قِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ 197                                                  |
| ٨٨ ، ٨٨ ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِذَّ هَبَ مُغَرِضِبًا فَظُنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي                  |
| الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ                                                 |
| ٱلظَّٰلِمِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَعَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُحجِي                                   |
| ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                                                                     |

| %                                        |
|------------------------------------------|
| 4 30                                     |
| 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 |
|                                          |
| <b>487</b>                               |

| • ٩٠ ﴿ وَزَكَرِيَّآ إِذْ نَادَكَ رَبَّهُ رُبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ                                                                         | ۸۹   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ٱلْوَرِثِينَ ۖ شَيَّ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ                                                                         |      |
| زَوْجُكُهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا                                                                           |      |
| وَرَهَبُ أَوَكُ الْوَالْنَاخَشِعِينَ ﴾ ٢٠٦                                                                                                                    |      |
| ﴿ وَٱلَّتِيٓ أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن زُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا                                                                              | 91   |
| وَٱبْنَهَآءَايَةً لِلْعَلَمِينَ﴾ ٢١٤                                                                                                                          |      |
| ٩٣ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ الْمَتَكُمُّ أُمَّلَةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ شَ<br>وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمُّ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴾ ٢١٧ | ۹۲ ، |
| وَتَقَطُّعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُم صَكُلَّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴾ ٢١٧                                                                                          |      |
| ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفُرَانَ لِسَعْيِهِ.                                                                               | 9 8  |
| وَإِنَّا لَهُ كِنْبُونَ ﴾ ٢٢٠                                                                                                                                 |      |
| ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ ٢٢٥                                                                                   | 90   |
| ﴿ حَقَّىٰ إِذَا فُيٰحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ                                                                                        | 97   |
| يَنسِلُونَ﴾                                                                                                                                                   |      |
| ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ                                                                          | 9٧   |
| يَنُويْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَلَا ابْلُ كُنَّا ظَلِمِينَ ﴾ ٢٣٠                                                                                |      |
| ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُو                                                                                       | 91   |
| لَهَا وَرِدُونَ ﴾ ٢٣٦                                                                                                                                         |      |
| ﴿ لَوْ كَانَ هَنَوُكُآءِ ءَالِهَةَ مَّا وَرَدُوهِمَا ۚ وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ ٢٣٨                                                                         | 99   |
| ﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴾ ٢٣٩                                                                                                   | ١    |
| ، ١٠٢ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ                                                                     | 1.1  |
| رُنَّ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشَّتَهَتْ أَنفُهُ هُمْ                                                                                       |      |
| خُلِدُونَ ﴾                                                                                                                                                   |      |

### عَلَىٰ عَلِي النَّفَيْدَ الْبِيَانِي الْجُنَّ اللَّهِ

| 9   |    |
|-----|----|
| Rø. | 77 |
|     |    |

| ﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَئَلَقَالُهُمُ ٱلْمَلَتِ ِكَةُ هَاذَا                | ۱۰۳ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُ مُ تُوعَدُون ﴾ ٢٤١                                                      |     |
| ﴿ يَوْمَ نَطْوِى ٱلِسَّكُمَإَةَ كَطَيِّ ٱلسِّيجِلِّ لِلْكُتُبُ كُمَا بَدَأْنَآ                   | ١٠٤ |
| أَوَّلَ حَكَلْقِ نُعِيدُهُ وَعُدًّا عَلَيْنَأً إِنَّا كُنَّا فَنَعِلِينَ ﴾ ٢٤٤                   |     |
| ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا              | ١٠٥ |
| عِبَادِيَ ٱلصَّلِحُونَ ﴾ ٢٤٨                                                                     |     |
| ﴿ إِنَّا فِ هَنَذَا لَبَكَعًا لِّقَوْمٍ عَكِيدِينَ ﴾ ٢٥٠                                         | 1.7 |
| ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكُ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكَمِينَ ﴾ ٢٥١                                        | ۱۰۷ |
| ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰٓ إِلَى ۖ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِدٌّ فَهَلْ أَنتُم             | ۱۰۸ |
| مُسْلِمُونَ﴾                                                                                     |     |
| ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلُ ءَاذَنكُ كُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي ۖ أَقَرِيبُ أَم بَعِيدُ   | 1.9 |
| مَّا تُوْعَدُونَ ﴾                                                                               |     |
| ﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴾ ٢٦٠                     | 11. |
| ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمُّ وَمَنْئُم إِلَى حِينٍ ﴾ ٢٦٣                         | 111 |
| ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ ٢٦٣ | 117 |
| مراجع الكتاب                                                                                     | -   |
| فهرست سورة الأنبياء                                                                              | _   |

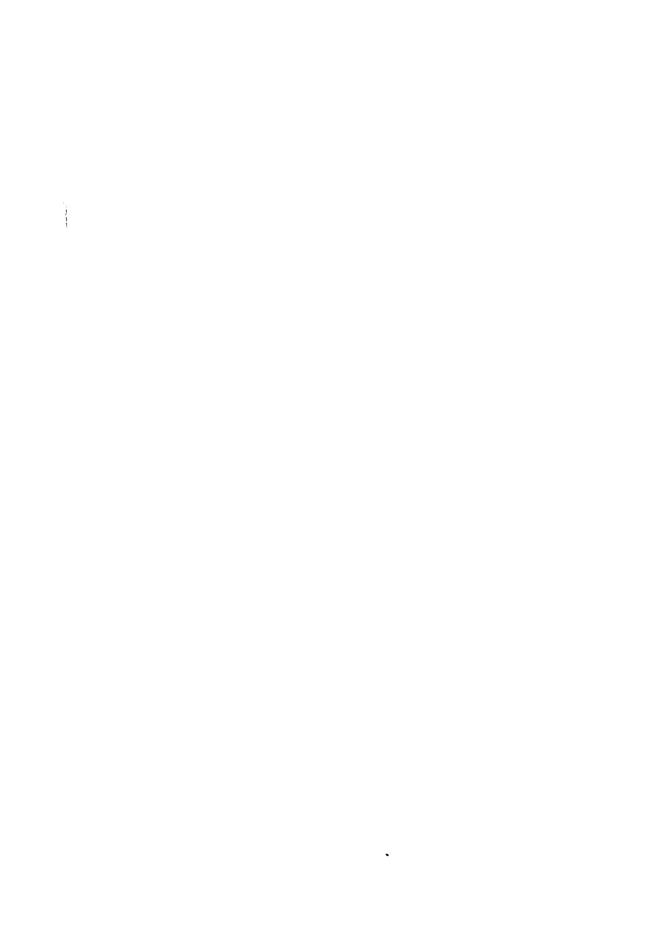